رَفْعُ موں ((زَحِلُ (الْجَنِّيُّ (أَسِلَتُمُ (اِنْمِنُ (اِنْجِلُ (اِنْجَلِيَ الإمام أوبت رأخ مد والمحت بن اليَّهَ في ( \$ 20h L) تعقيق وتفذيم الكتوالشيف تلعب الميس مؤسسة الرسالة

رَفْعُ بعب (لرَّحِلُ (الْمُخَّلِّ يُّ (سِلنَمُ (لِنَّرِّ) (لِفِرُوفُ بِسِ

ؠؽ۠ڵؿؙڿڟڶ ڝٙڒڷڿڟڶؙٷڵڶۺؾٵڣڠؽ جمع المجلقوق مجفوظت الطبعت إلثانيت 18.7 هـ 19۸٦ مر

مؤلوسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة مانف: ٢٤٦٠ برقياً: بيوشران مانف: ٢٤٦٠ برقياً: بيوشران



# رَفِي الْخَرَي الْخَرَالُ الْمُ الْفِيلُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تأليف الإمام أَدِيبُ رأحْ مَدِ بْزاكْ يُن الْبِيَّهُ فِي (ت ٤٥٨هـ)

> تحقيق دنفيم الدكتور الشيرف العسل أستاذ ساعديقيم الدّراسات الإسلاميّة بكلية الرّبية - ذع جامعة الملك عبدالعزز بللية الرّبية المؤرّة

> > مؤسسة الرسالة

الله

# إهداء

إلى والدي العزيز،

الذي علمني الكفاح

أقدم كتابي هذا

نايف

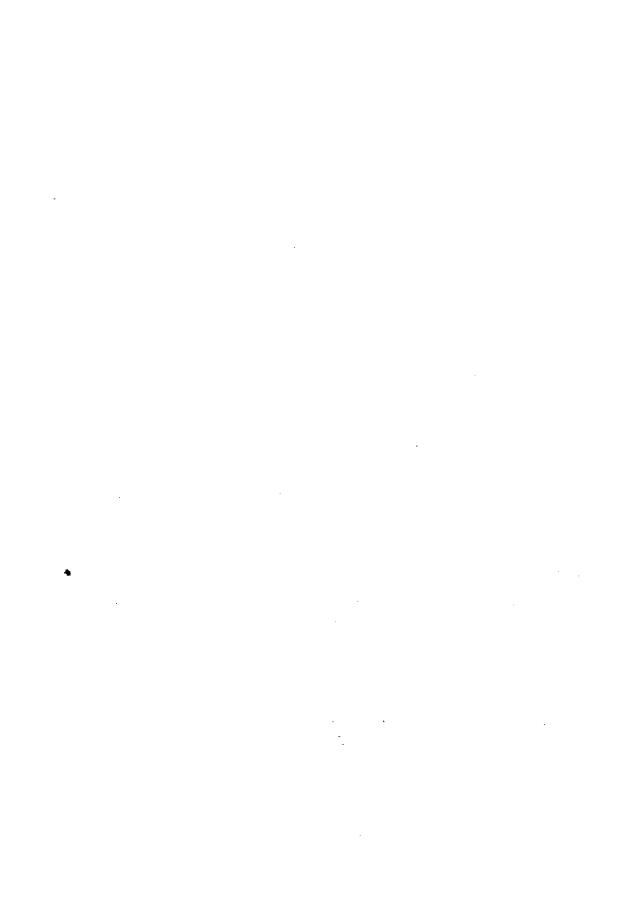

# ؽۼ ڡ؈*ڵڵڒؘڰڮ*ڵڵڂؚٞٙڽڲؙ**ڶؽ۩ؘؙڋۣٲڶڒؘ۩ۿؘڋۣٲڶڒٙ۩ؙڋۣٲڶڒٙ۩ؙڋۣٲڶڒٙ۩ٛۿؙڋۣٲڶڒٙ۩ؚٛ<u>ڋ</u> ڒؙڛؙڶؿڒڛؙ۫ۯؙڵٳڹۯڡ***ڰ***ڝ**

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وانصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات.

وبعد:

فلماكان على كل طالب في قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية اختيار موضوع رسالته لنيل درجة «الماجستير» استخرت الله في ذلك واستشرت أصحاب الفضيلة المشائخ حتى وقع الاختيار على تحقيق كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» الذي قدّمه لي فضيلة الدكتور محمد أمين المصري \_ رحمه الله \_.

فأخذت أقلب صفحاته وقد وجدت فيه بعض الصعوبات لعدم وجود سابقة لي في التحقيق، ولكن مما دفعني إلى البحث فيه بعزم أقوى وإصرار أشد ما لاحظته من أهميته في خدمة كتابي البيهقي الكبيرين «السنن الكبرى» و«معرفة السنن والأثار» إذ ضمنه البيهقي مادة الدفاع عن الشافعي وأوسعها بحثاً يفوق بكثير ما كتبه في كلا الكتابين، بل أضاف إليه ما يتوهم أن الشفاعي أخطأ فيه وهو ليس بخطأ ويأتي خلال البحوث ما يثبت أهمية الكتاب وأنه مصدر لتحقيق نصوص الكتابين وتخريجها.

وكان المشرف إذ ذاك فضيلة الدكتور أمين المصري ــ رحمه الله ــ الذي أولاني اهتمامه بالقدر الذي اتسع له وقته.

ولا يفوتني أن أذكر لقائي بالدكتور أكرم ضياء العمري الذي بذل جهده في مساعدتي قبل توليه الإشراف وقد شاء الله تعالى أن يواصل معي جهوده الطيبة بعد أن تم اختياره مشرفاً علي في تحقيق النسخة بعد وفاة الدكتور أمين المصري.

ومن هنا أقدم إليه جزيل شكري على ما بذله في تقويم «هذه الرسالة» لإخراجها في أحسن صورة.

ولا يفوتني أن أقدّم الشكر لكل من ساهم في مساعدتي وخاصة فضيلة الشيخ حماد الأنصاري، الذي أفادني ببعض ملحوظاته القيمة ووضع مكتبته العامرة بالمخطوطات والمطبوعات تحت تصرفي.

وتشتمل رسالتي على قسمين:

القسم الأول: ويحتوي على أربعة فصول.

الفصل الأول: ويتناول دراسة عن الإمام الشافعي، دراسة مختصرة مع شيء من التركيز على الجانب الحديثي الذي لم توفه الدراسات المعاصرة حقه وسبب دراستي له تعود إلى كون الكتاب الذي حققته هو في الدفاع عنه فلا بد من بيان مكانته في العلم عامة ومستواه في ضبط الرواية خاصة.

الفصل الثاني: ويتناول دراسة مستوعبة عن الحافظ أبي بكر البيهقي حياته وعصره، وعلمه، ووصف مؤلفاته وتقويمها، وقد ركّزت على الجوانب التي لم يُعن بها الدارسون المعاصرون كالحديث عن عصره والآثار التي انعكست على شخصيته. والكلام على مصنفاته وتقويمها.

الفصل الثالث: وتناولت فيه وصف كتب العلل والموازنة بينها، وذلك لأن

الكتاب الذي حققته هو من كتب العلل لكنه اختص بمرويات الإِمام الشافعي فقط.

الفصل الرابع: وتناول التعريف بكتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ومنهج البيهقي فيه.

القسم الثاني: وهو خاص بتحقيق كتاب البيهفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» وقد قدمت له بما يوضح منهجي في تحقيقه.



رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الهُجَّنِيِّ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (الِوْدُونِ مِيْرَ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (الِوْدُونِ مِيْرَ

ا لقسم الأوّل

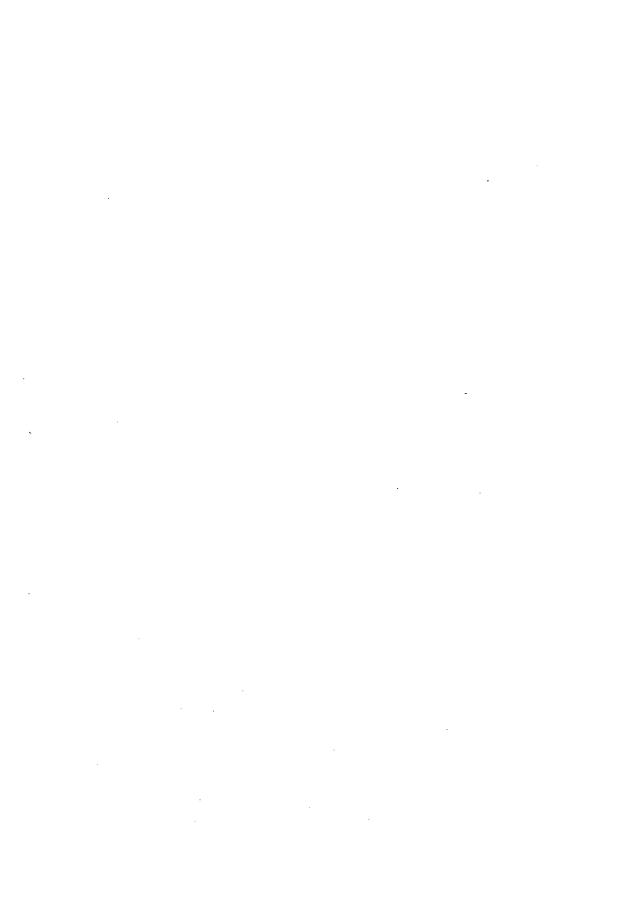

الفكث لالأوك

رَفْعُ عبس لالرَّحِي لِالْنَجِّن يِّ لأَسِلْنَمُ لالإِنْ لالِنْود وكريس

ترجب مة الإمام الشّافعيّ



### □ إسمه ومولده:

هو أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد مناف بن السائب ابن عبيد بن عبد مناف بن قصى (١). يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.

ولم يختلف إثنان في أن والده من بني المطلب، بينها اضطربت الأقوال في تسمية أمه ونسبها(٢).

وولد عام خمسين ومائة (٣) في أسرة فقيرة، وتوفي (٤) أبوه بعد مولده بيسير في بلاد الشام، وقد خلفه في أحضان أمه لترعاه وتحمله إلى قومه من مسقط

<sup>(1)</sup> نقل الحافظ ابن حجر نسب الشافعي من كتاب «مناقب الشافعي» لأبي يحيى الساجي (توالى التأسيس، ص ٤٤).

 <sup>(</sup>٢) قيل: إن أمه هي فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقيل: أنها أزدية من الازد وهو الراجع الذي مال إليه البيهقي ورجّعه الحافظ ابن حجر. أنظر (المناقب للبيهقي ١/ ٢٣٩)، (توالى التأسيس، ص ٤٤).

<sup>(</sup>٣) اتفق كل من ترجم عن الشافعي على سنة ولادته ووفاته. انظر (توالي التأسيس، ص ٥٠).

<sup>(</sup>٤) توفي والد الشافعي ولم يبلغ الشافعي الثانية من عمره، وكان قد خرج إلى بلاد الشام لقضاء بعض حاجاته وهناك وافاه أجله. (انظر المرجع السابق، ص ٥٠).

رأسه \_ غزة (١) \_ إلى عسقلان، ثم إلى مكة مخافة أن يضيع نسبه وحقه في بيت مال المسلمين من سهم ذوي القربي.

وكان الشافعي في الثانية من عمره عندما سجلت له الرحلة الأولى في حياته الحافلة بالرحلات.

وقد ترعرع في ربوع مكة وسيق إلى الكتّاب ولم يكن عند والدته ما يكفي لتعليمه والنفقة عليه، لكن اكتفى معلمه منه بأن يخلفه على الصبيان كلما غاب عنهم لما رأى من نجابته وسرعة حفظه فحفظ القرآن، وهو ابن سبع سنين (٢).

ثم دخل المسجد الحرام وجالس العلماء وأخذ عنهم الحديث ومسائل أخرى، وكان يحفظ كل ما يلقى عليه ويدونه على العظام وكرب (٣) النخل والجلود وملأ منها حباباً كانت في دارهم التي في شعب الخيف(٤).

وجمع الشافعي إلى جانب القرآن والحديث الفصاحة وحسن البيان

<sup>(</sup>١) اختلف في مكان ولادته فمنهم من قال: ولد بغزة، ومنهم من قال بعسقلان ومنهم من قال: باليمن.

وقد جمع الحافظ ابن حجر شتات هذه الأقوال فقال: من قال: ولد الشافعي بغزة فإنما أراد القرية، ومن قال: عسقلان أراد المدينة لأن عسقلان هي الأصل في قديم الزمان وهي وغزة متقاربتان.

ونقل عن ابن باطيش أنه قال: الذي دل عليه مجمع الروايات أنه ولد بغزة، ثم حمل منها إلى عسقلان، ثم إلى مكة نشأ بها.

ونقل عن الحافظ الذهبي تغليط من روى أنه ولد باليمن وذكر أن الذي ذهب إليه الذهبي سبقه إليه أبو بكر البيهقي.

ثم قال: فالذي يجمع الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز، ودخلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن، لأنها كانت أزدية فنزلت عندهم، فلما بلغ عشراً خافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع فحولته إلى مكة. (توالي التأسيس، ص 29).

 <sup>(</sup>٢) نقل الحافظ بن حجر عن المزني قوله «سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر». (التهذيب، ٩/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) أصول السعف التي تقطع معها، أنظر المصباح (كرب).

<sup>(</sup>٤) أنظر (مناقب الشافعي للبيهقي)، ١/ ١٠٥).

والاطلاع الواسع على اللغة العربية فاشتهر بإتقانها وعلوّ منزلته فيها وصار كلامه حجة للمستدلين به حتى صحح الأصمعي عليه أشعار الهذليين. وقال ابن هشام (١): صاحب المغازي: الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة.

ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «كلام الشافعي في اللغة حجة ٢٠)».

وعن تعلب أنه قال: «يأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة \_ يجب أن يؤخذ عنه»(٣).

وقد استدل صاحب القاموس بكلام الشافعي فقال: مساند جمع مسند، ومسانيد عن الشافعي (أ). وهذا لم يكن غريباً على الشافعي وقد نشأ عند الهذليين إحدى القبائل التي تستقى من نبعها الفصحى. ولعل الغرابة تكمن في عدم تحديد زمن لقائه بهم.

فالمعروف المسلم به أنه التقى بهم وعاش بينهم دون تعيين وقت إقامته فيهم.

ولا شك أن إقامته بينهم أفادته الكثير كالرمي والفروسية إلى جانب ما اكتسبه من تقويم لسانه وحفظه من اللحن.

وتتوالى الأيام وتنقلب صفحة التاريخ لنرى الإمام وقد انتقل إلى المدينة يطلب علم أهلها بعد أن أخذ من علماء مكة الكثير، من أمثال سفيان بن عيينة ومسلم بن حالد وسعيد بن سالم وغيرهم.

وكان الإمام مالك \_ رحمه الله \_ إمام دار الهجرة مقيمًا في المدينة، وقد بلغ علمه الآفاق حتى أراد أبوجعفر المنصور أن يقيم عليه الناس جبراً فأبي مالك

<sup>(</sup>١) أنظر (مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، ص ١٣٦)، ومناقب الشافعي للبيهقي، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر (مناقب الشافعي للبيهقي، ٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) (المرجع السابق ٢/ ٥٢)، و(توالي التأسيس، ٦٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر (مادة «سند»).

وقال يا أمير المؤمنين: إن لكل سلفاً وأئمة فإن رأى أمير المؤمنين إقرارهم على حالتهم فليفعل.

وهكذا نرى ذكر الإمام الجليل يزداد علواً ويسمو في تواضع حتى ملأ قلوب الناس محبة وإجلالًا، فبادر إليه الناس يطلبون علمه ويتقربون إليه، وكان في جملتهم الإمام الشافعي \_ رحمه الله \_ فقد خرج إليه يلتمس علمه وبيده رسالة يحملها من والي مكة إلى والي المدينة دعاه فيها إلى دعوة مالك إليه والتوسط عنده لقبول الطالب الجديد.

ودار الحوار بينهما وأفضى إلى قبول القادم النجيب في مدرسة المدينة بعد أن شارك في ذلك الحوار.

بقي الشافعي ملازماً شيخه حتى وافاه أجله سنة (١٧٩ هـ) وانتقل إلى رحمة الله، فغادر المدينة إلى اليمن مع بعض ولاتها وعمل بين يديه حتى وشي به المغرضون واتهموه (١) بمعارضة الحكومة العباسية فحمل إلى العراق مكبلا (٢) وحوكم في بلاط الرشيد فكانت محاكمته ومحاورته مع الرشيد سبب إعجابه به فأشفق عليه وأمر الذي تولى شؤونه في السجن أن يحسن إليه بعد أن قتل رفاقه وبدد شملهم.

وشاء الله أن يعيش الشافعي ليعود من بغداد عودة المنتصر المتواضع يحمل من مدرسة العراق وقر بعير فيزداد علمه سمواً ومكانته هيبة وإجلالًا.

وفتحت مكة أبوابها احتفاءاً بمقدم فلذة (٣) كبدها العظيم ليأخذ مكانه في رحاب المسجد الحرام شأنه كغيره من العلماء الأفذاذ فيلقي الدروس على طلابه من تفسير ونحو وفقه وحديث وكان هذا ديدنه إلى أن عاد إلى بغداد (٤)، ثم إلى

<sup>(</sup>١) اتهمه بذلك حماد البربري أحد قواد هارون الرشيد (أنظر المناقب للبيهقي ١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) أنظر (المرجع السابق ١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) الفلذة: بكسر الفاء القطعة من الشيء.

<sup>(</sup>٤) دخل الشافعي رحمه الله بغداد ثلاث مرات، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر وكان انتقاله إليها في . سنة تسع وتسعين وماثة كما ذكره حرملة تلميذه. أنظر (مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٢٣٧).

مصر بعد عودته الثانية إليها وهناك بث علمه وألف الجديد من كتبه، والتقى به مشهور تلاميذه، ولم يبرح مصر حتى عاجله الأجل فطويت صحيفته ولقى ربه سنة أربع ومائتين(١).

### □ مشايخه وتلاميذه:

ذكر البيهقي الكثير من مشايخه في كتابه «مناقب الشافعي» وذكرهم غيره ممن كتب عنه.

ويكفي أن نشير إلى أنه تلقّى علمه عن سفيان بن عيينة ومالك ومحمد بن الحسن وأصحاب الليث وغير هؤلاء ممن يعرف قدرهم في الورع والعلم.

ومن العجيب أن كثيراً من شيوخه ممن تعلّم عليهم أخذوا عنه كالحميدي ومحمد بن الحسن، وغيرهم.

وإن من أخص أصحابه الذين أخذوا عنه الإمام أحمد بن حنبل حيث لازمه ملازمة طويلة، والربيع المرادي، والربيع الجيزي والمزني وحرملة التجيبي ويونس بن عبد الأعلا وغيرهم ممن دونوا كل ما أثر عنه.

### □ alab:

أشرت فيها سبق إلى ابتداء طلبه العلم فكانت بداية لنهاية عظيمة فجمع أصناف العلوم، وكان عالماً بكتاب الله تنزيله وتأويله محكمه ومتشابهه ناسخه ومنسوخه، كها كان عالماً بالأنساب وأيام العرب<sup>(۲)</sup> إلى جانب تبحره في اللغة وذيوع أخباره بها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) - توفي الشافعي في مصر سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة. (المناقب للبيهقي ١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر (المناقب للبيهقي ١/٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) قدمنا شيئاً من ذلك فيها تقدم.

وليس غريباً أن يحيط الشافعي بتلك المعارف بل الغريب أن لا يعرفها وهو العبقري الفذ الذي تفرس فيه أساتذه مالك علامة النجابة والفطنة.

ولربما يعجب إنسان إن علم أن الشافعي كان منجمًا ضليعاً بلغ ما لا يبلغه المختصون في هذا المجال، لكنه أقلع عن ذلك وحرق ما لديه من كتب تتعلق به(۱)، كما عزم على تحريق ما لديه من كتب في الفراسة أثناء عودته من اليمن لما ظنه من عدم جدواها(۱).

وعد بعضهم الطب ضمن العلوم التي اشتغل بها الشافعي ولكن دون إيراد ما يثبت (٣) ذلك وليس عيباً أن لا يعرفه، كما لا يعاب الطبيب بجهله علم الفلك والرياضيات، والعيب كل العيب أن لا يجيد الإنسان صنعته.

وقد أجاد الشافعي القرآن وعلومه والحديث والفقه وكل ما له علاقة بها بما لا يمكن أن يفوقه غيره فيها.

### 🛘 صفاته:

ولقد أنصف العلماء الشافعي حين وصفوه بالعقل الثاقب واتساع الأفق وإتقان الصنعة وتعدد المعارف وحسن التأليف وفصاحة اللسان إلى جانب الموادعة وحسن الخلق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أنظر (المناقب للبيهقي ٢/١٢٦) و (توالي التأسيس ص ٦٥).

<sup>(</sup>٢) عقد البيهقي باباً في كتاب المناقب وصف فيه فراسة الشافعي وذكر شيئاً منها. (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ذهب جماعة إلى أن الشافعي اشتغل بعلم الطب مستدلين بقوله «علم الفقه للأديان، وعلم الطب للأبدان وما سوى ذلك فبلغه مجلس «وقوله» الوراق إنما يأكل من دية عينيه» إلخ أنظر (المناقب للبيهقي ١١٤/١، ١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) قال يونس بن عبد الأعلا في وصفه كان من أعقل الناس وكان لا يأخذ في شيء إلا تقول: هذه صناعته، (المناقب للبيهقي الشعر والعربية تقول هذه صناعته، (المناقب للبيهقي ٢٩٩١) وروى البيهقي أن أبا يوسف أرسل إليه يقول: صنف الكتب فإنك أولى من صنف في زمانك. (المرجع السابق ٢/٦٤١).

### □ توثيقه:

تناول النقاد الإمام الشافعي جرحاً وتعديلًا كغيره من الرواة فروى عن يحيى بن معين توثيقه(١).

وقال النسائي: كان الشافعي عندنا أحد العلماء ثقة مأموناً.

وكذلك روى توثيقه عن أبي حاتم وأبي زرعة وقتيبة بن سعيد وغيرهم وظهر من كلامهم فيه مكانته كمحدث وأنه أسمى من أن يطعن فيه أو يجرحه أحد (٢).

### □ المحدث الفقيه:

إن دراسة السنة وما يتعلق بها من علوم واجبة على من يستنبط الأحكام ليبين للناس الحلال والحرام.

وليس لأحد حجة في تركها إذا ثبت عنده صحتها وقد عني (٣) الشافعي

<sup>=</sup> وقال الجاحظ: «لم أر أحسن تأليفاً من المطلبي، كان فوه ينظم دراً إلى در. (المرجع السابق ٢٦٠/١) وقال إسحاق بن راهوية «عجل الله له عقله لقلة عمره». (المناقب للبيهفي ٢٥٨/١). وقال الامام أحمد «مارأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي» (المرجع السابق ٢/٣٣٩)، وقال محمد بن الحسن «كان أصحاب الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعي رضي الله عنه». (المرجع السابق ٢٧٥/١).

<sup>(</sup>۱) نقل الحافظ ابن حجر عن الحاكم قوله: تتبعتا التواريخ وسواد الحاكايات عن يحيى بن معين فلم نجد في رواية واحد منهم طعناً على الشافعي ولعل من حكى عنه غير ذلك قليل المبالاة بالوضع على يحيى والله أعلم. (تهذيب التهذيب ٣١/٩).

<sup>(</sup>٢) دافع الامام مسلم بن الحجاج في كتابه «الانتفاع باهب السباع» عن الشافعي دفاعاً لا مثيل له وبين مكانته وعلو منزلته بين المحدثين، أنظر (تهذيب التهذيب ٣٠/٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام أحد: ما من أحد وضع الكتب منذ ظهرت أتبع للسنة من الشافعي. (توالي التأسيس ص ٥٧).

بالسنة اعتناءاً بالغاً دراسة لها ودفاعاً (۱) عنها مع الحيطة والتيقظ (۲)، فلا حرج على من عده في جملة الفقهاء (۳). البارزين ومن زعم أنه قليل المعرفة بالحديث فهو جاهل.

وليس في كلام الشافعي واعترافاته (٤) لأحمد وغيره ما يدل على عدم معرفته بالحديث بل هو من باب التواضع أو من باب عالم وأعلم، أو لاختلاف النظر وتعدد الهدف(٩).

ولهذا لم يستنكف أن يرجع إلى أهل الحديث والمختصين به فيها اشتبه عليه منه.

<sup>(</sup>۱) روى عن الإمام الشافعي أنه كان يدعى «ناصر السنة» وجاء في وصف الامام أحمد له «أنه كان يذب عن الآثار» (المناقب للبيهقي ٢/١٧١) وروى عن قتيبه بن سعيد أنه قال «مات الشافعي وماتت السنن» (حلية الأولياء ٩٥/٩) و(المناقب للبيهقي ٢/٠٥٠).

وقال أبوزرعة: صدق أحمد بن حنبل ما أعلم أحداً أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي ولا أحداً ذب عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذب الشافعي. (المناقب للبيهقي ٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي: ومما يعد في إتقانه أنه كان يروي له بعض شيوخه حديثاً مرفوعاً فيجده في رواية الحفاظ موقوفاً فيقفه ويبينه، وكذلك يروي له بعض شيوخه حديثاً متصلاً فيجده. في رواية الحفاظ منقطعاً فيرسله ويبينه (المناقب للبيهقي ٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) كان الحميدي يقول «حدثنا سيد الفقهاء الشافعي» (المناقب للبيهقي ٢٦٩/٢) و (توالي التأسيس ص٥٥).

وقال الامام أحمد: كان الفقه قفلًا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي (المناقب للبيهقي ٢/٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) كقول الشافعي لأحمد: «أنتم أعلم بالحديث مني». (المناقب لابن أبي حاتم ص ٩٥).

<sup>(</sup>٥) كان هدف الشافعي من الأحاديث استنباط الأحكام والدلالة عليها لهذا كان عداده في جملة الفقهاء لا المحدثين، ولم يكن رحمه الله يسرد الأحاديث سرداً كما يفعله المحدثون، وكلامه لاسحاق بن إبراهيم الحنظلي يدل على ذلك. قال: «لو كنت أحفظ كما تحفظ لعلبت أهل الدنيا». أنظر (المناقب للبيهقي ١٥٣/٢).

قال الحميدي «صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد منى «الحديث»(١).

ولا نبالغ حينها نصف الشافعي بأنه محدث وقد التقى بشيخ المحدثين في زمانه سفيان بن عينيه وأخذ عنه كثيراً من علمه، والتقى أيضاً بالحميدي \_ صاحب المسند \_ ودرس الموطأ على مؤلفه الأمام مالك (ت ١٧٩هـ).

ولعل أصدق دليل وأقوى حجة على ذلك ما قاله الربيع المرادي «فإذا طلعت الشمس قاموا(٢) وجاء أهل الحديث فيسألونه عن تفسيره ومعانيه»(٣).

وقال داود بن على تلميذه: «جمع للشافعي رحمه الله من الفضائل... معرفته بصحة الحديث وسقمه» (٤).

ونقل ابن عساكر بسنده إلى هلال بن العلاء قوله «الشافعي أصحاب الحديث عيال عليه فتح لهم الأقفال»(٥).

مع ما أثر عنه من معرفة بالجرح والتعديل(٦) ونقد الرجال وعلل

<sup>(</sup>١) أنظر (المناقب للبيهقي ١٥٣/٢) و(حلية الأولياء ٩٦/٩) ولفظ الحلية: صحبت الشافعي إلى البصرة.

<sup>(</sup>٢) يريد أهل القرآن.

<sup>(</sup>٣) (المناقب للبيهقي ٢/٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) (المرجع السابق ٣٧٤/٢) و (تاريخ ابن عساهر ــ جزء ١٤ قسم ٣ ورقة ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) (تاريخ ابن عساكر ــ الرقم السابق).

<sup>(</sup>٦) نقل عنه الكثير من كلامه في الجرح والتعديل كقوله «إذا ذكر العلماء فمالك النجم». (المناقب للبيهقي ٥٠٣/١).

وقال (الرواية عن حرام بن عثمان حرام). (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢١٨)، وقال «هاني بن هانيء لا يعرف» (المناقب للبيهقي ٢١٨٥).

وقال «حديث أبي العالية الرياحي رياح» قال أبوحاتم يعني الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة. (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢٢٢).

وكان قد وضع حداً للعدل بقوله «فإذا كان الأغلب الطاعة فهو العدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجروح» أنظر (الكفاية ص ٧٩)، السنن الكبرى ١٨٦/١٠).

الحديث (١). ونظره في المصطلح (٢)، وشرائطه فيمن يقبل خبره (٣)، ورأيه في مراسيل كبار التابعين (٤).

(1) عقد البيهقي باباً في معرفة الشافعي بعلل الحديث في كتابه (مناقب الشافعي ٧/٥) وإن مما يدل على معرفته بالعلل قوله «لا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل. (الرسالة ص ٣٩٩) و (مقدمة كتاب التمييز ص ٥٠).

وقوله «إذا جاوز الحديث الحرمين ضعف نخاعه» (المناقب للبيهقي ٢٦/١). وقوله «ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك». (حلية الأولياء ٧٠/٩).

وقد غلط سفيان في حديث رواه عن يزيد بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن». فقال الشافعي «غلط سفيان في إسناد هذا الحديث» قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: الصحيح ابن الهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحصين عن هرمي بن عبد الله بن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢١٥).

(٢) إنفرد الشافعي ببعض الآراء في مصطلح الحديث واشتهر عنه عدم التفريق بين قولهم «حدثنا» و «أنبأنا» وكان يعدهما شيئاً واحداً.

وقد ذكر ابن أبي حاتم والبيهقي أن الشافعي رجع عن ذلك إلى رأي المحدثين في التفريق بين الفعلين. أنظر (المناقب لابن أبي حاتم) و (المناقب للبيهقي ٢/٣٤). وكان يعرف الشاذ بمخالفة الثقة للثقات، ولا يجيز اختصار الحديث أنظر المناقب للبيهقي ٢/٣٠) و (ابن أبي حاتم ص٢٣٣).

(٣) وللشافعي شروط فيمن يقبل خبره ذكرها البيهقي في (مناقب الشافعي ٢٦/٢).

كان لايقبل الرواية المرسلة ولا يحتج بها وقد صرح بذلك في مسنده الذي رواه عنه الربيع المرادي ص ٤٦٤ فقال: وقد رويت أحاديث مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها. ونقل البيهقي عنه كلاماً في قبول مراسيل كبار التابعين وقال: فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها في إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره.

(المناقب للبيهقي ٣٢/٢) (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢٣٢).

وكراهيته(١) الاجازة ورده الرواية بها.

وقد عد الحافظ ابن حجر رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر من السلسلة الذهبية وذكر أنها أربع روايات.

ثم عدد ما رواه أحمد عنه عن مالك عن غير نافع، وهي روايات كثيرة وقال الحافظ: وما رواه الشافعي عن مالك بغير قيد<sup>(٢)</sup> في أوله وآخره كثير جداً يطول الكتاب باستيعابه<sup>(٣)</sup>.

وكان لا يتقدم على السنة برأي، ويقول بالقياس ويراه ضرورة إذا لم يجد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه.

وقد تعقب حديث<sup>(1)</sup> بروع بنت واشق بقوله: «إن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولاحجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قياس، ولا شيء في قوله إلّا طاعة الله بالتسليم له»<sup>(٥)</sup>.

\* وكان لا يجيز اختصار الحديث (١) والاتيان ببعضه دون بعض، ويرى أن يروى بألفاظه كما سمع ليدرك المعنى كما ينبغي.

\* وكان لا يرى الشاذ ما رواه الثقة وانفرد به وإنما الشاذ عنده أن يروى

<sup>(</sup>١) أنظر (المناقب للبيهقي ٢/٣٥).

<sup>(</sup>٢) أن لا تكون الرواية مشروطة برواية أحمد بن حنبل عن الشافعي ولا يرويه الشافعي عن مالك عن نافع وإنما بدون أحمد وبدون نافع.

<sup>(</sup>٣) نوالي التأسيس ص ٣٥).

<sup>(</sup>٤) حديث بروع بنت واشق أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٩/٤ ــ ٢٧٨) وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمهر مِثْلِها وميراثها من زوجها الذي مات ولم يسم لها صداقها وأن عليها العدة.

<sup>(</sup>٥) أنظر (المناقب للبيهقي ١/٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) أنظر (المناقب للبيهقي ٣٠/٣).

الثقات حديثاً على نسق ثم يرويه بعضهم مخالفاً لهم فيها رووه فيشذ عنهم(١).

- \* وكان يرى وجوب السكوت فيها يشك فيه الراوي(٢).
  - \* ويرى أن زيادة الثقات حجة بخلاف غيرها(٣) .
- \* وقد روى عن شيخ (١) قدري تجنب الرواية عنه أئمة المحدثين وخالفهم في ذلك وقد دافع عن شيخه وعن نفسه بقوله «لئِن يُخِر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب (٥)، وكان ثقة في الحديث».

فليست البدعة عنده مانعة (٦) من قبول الأخبار ان تحقق من صدق المخبر وتجنبه الكذب.

وروى عنه قوله «أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنهم يشهد بعضهم لبعض»(٧).

<sup>(</sup>١) أنظر (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢٣٣) المناقب للبيهقي ٢/٣٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر (معرفة السنن والآثار ١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٤) هذا الشيخ هو إبراهيم بن أبي يحيى وقد وصفه الشافعي وغيره بالقدر ورماه جماعة من الأثمة بالكذب، ومما نقل عن الشافعي عنه قوله «إبراهيم بن أبي يحيى حمق وكان يدلس «وقوله» كان إبراهيم بن أبي يحيى قدرياً.

وقال يحيى بن زكريا بن حيوة: قلت للربيع: فها حمل الشافعي على أن يروي عنه؟.

قال: كان يقول: «لئِن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب» أنظر (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢٢٣) (المناقب للبيهقي ٢/٣٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن أبي حاتم «لم يبن له أنه كان يكذب، وكان يحسب أنه طعن الناس عليه من أجل مذهبه في القدر». (المناقب لابن أبي حاتم ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) كان الشافعي لا يرى البدعة مانعة من قبول الأخبار ومن ذلك أنه كان يروي عن إبراهيم بن أبي يجيى وهو يعلم أنه قدري، وكذلك كان يروي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الذي قال عنه أحمد بن حنبل ثقة يغلؤ في الارجاء. (انظر الكاشف ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٧) أنظر (السنن الكبرى ٢٠٩/١٠) و(المناقب للبيهقي ١/٨٦٤).

وقوله «لم أر أحداً من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة»(١). وهذا لم يمنع من شدته على المبتدعة والمجاهرة ببغضهم(٢).

وقد اختلف العلماء في قبول تعديل المبهم فأجازه قوم ومنعه آخرون (٣)، وليس للمجيز منهم حجة سوى قبولهم توثيق الناقد للراوي المبهم كما لووثقه مع التصريح باسمه.

أما الفريق المعارض<sup>(1)</sup> فله من الحجج والأدلة ما يمنع من ذلك، لهذا كان لزاماً علينا أن نظهر الغرض من قول الشافعي «حدثنا الثقة» دون التصريح بالاسم.

وليس لأحد أن يترجم عها أراده دون الاعتماد على نص يفسر ذلك وإن كان الحاكم أبو عبد الله حاول الوصول إلى معرفة (٥) الثقة عنده.

<sup>(</sup>١) (المناقب لابن أبي حاتم ص ١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) روي أن حفصا الفرد \_ وكان قدرياً \_ أنه دخل عليه وقد أفاق من إغمائه وهو يحتضر فقال له: من أنا؟ فقال: أنت حفص الفرد لاحفظك الله إلا أن تتوب (المناقب للبيهقي ٢/٠٠١).

<sup>(</sup>٣) من المانعين أبوبكر محمد بن عبدالله الصيرفي، وأبو نصر بن الصباغ، وأبو بكر بن الخطيب، ونقل عن أبي حنيفة جوازه، وقال السخاوي وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل، وذكر أنه مذهب امام الحرمين بشرط أن يكون الموثق عالماً (فتح المغيث ١٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) رجع السخاوي رأى الفريق المعارض بقوله «لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك، وربما يكون قد انفرد بتوثيقه، وإن إضراب المحدث عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب. (فتح المغيث ٢٨٩/١).

<sup>(</sup>ه) قال البيهقي: وقد تكلم شيخنا أبوعبد الله الحافظ رحمه الله في تحريجه على ما أدى إليه اجتهاده، ولم يتبين لي حقيقة ذلك فتركت نقله، وكان الشافعي يقول «لا تحدث عن حي، فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان»، فيحتمل أنه كان يحتاط لنفسه فلا يسمى من يجدث عنه وهو حيّ لهذا المعنى أو غيره. انظر (المناقب للبيهقي ٣٨/٢، ٣١٦) وكلام الشافعي المتقدم موجه لمحمد بن عبد الله بن الحكم.

واعترض البيهقي على محاولة الحاكم فقال «ولا يوقف على مراده به إلا بظن غير مقرون بعلم» ومن كلام البيهقي نعلم أن ما جمعه السخاوي (١) في تحديد أسهاء من روى عنهم الشافعي بقوله: حدثنا الثقة». لم يكن معتمداً فيه على نص وإنما كان بالإستقراء وتتبع الروايات وليس حكمًا فاصلاً في المسألة.

 <sup>(</sup>۱) جمع السخاوي كلام الأئمة قبله في المسألة. أنظر (المناقب للبيهقي ۲/۳۱۵) و (فتح المغيث ۱/۲۸۹).



# أسماء الكتب التي أفردت ترجمة الشافعي<sup>(١)</sup>

حظي الشافعي بنصيب وافر من المؤلفات التي ترجمت له، وقد أفرد بعض الأئمة الأعلام كتباً خاصة بسيرة الشافعي ذكر ابن الملقن<sup>(٢)</sup> أنها تبلغ نحو الأربعين كتاباً.

وقد حاولت جمع تلك الكتب في قائمة سواء ما اطلعت عليه منها وما لم أطلع مرتبة حسب وفيات مؤلفيها وقد بلغت ثلاثة وعشرين مؤلفاً وهي:

- (١) كتاب مناقب الشافعي (٣)، داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر، (ت ٢٧٠هـ).
  - (٢) كتاب مناقب الشافعي(٤)، زكريا بن يحيى الساجي (٣٠٧هـ).
- (٣) كتاب مناقب الشافعي (٥)، إبراهيم بن محمد بن عرفة \_ نفطوية \_ (ت ٣٢٣هـ).

<sup>(</sup>١) اعتمدت في هذا المبحث على كتاب كشف الظنون وكتاب معجم المؤلفين لكحالة. وما وجدته في الكتب من النقول عن تلك المؤلفات.

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك عن ابن الملقن صاحب كشف الظنون ٢/١٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) نقل عنه ابن حجر في توالي التأسيس نقولًا كثيرة منها ما جاء في ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر (معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١٨٤/٤) وقد نقل عنه البيهقي في مواضع من كتابه(مناقب الشافعي)كما في ٢٤٥/٢) ونقل عنه ابن حجر في (توالي التأسيس) كما في ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر (معجم المؤلفين ــ كحالة ١٠٢/١) وأنظر أكرم العمري: نفطوية النحوي ودوره في الكتابة والتأريخ.

- (٤) كتاب آداب الشافعي ومناقبه (١)، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ).
- (٥) كتاب مناقب الشافعي (٢)، أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم العاضمي (ت ٣٦٣هـ).
  - (٦) كتاب مناقب الشافعي (٣)، الصاحب إسماعيل بن عباد (ت ٣٨٥هـ).
- (٧) كتاب مناقب الشافعي (١)، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٥٠٤هـ).
- (A) كتاب مناقب الشافعي، أبو عبدالله محمد بن أحمد المصري الأبري (C) كتاب مناقب الشافعي، أبو عبدالله محمد بن أحمد المصري الأبري (ت ٤٠٧هـ).
- (٩) كتاب مناقب الشافعي<sup>(٥)</sup>، إسماعيل بن أحمد الهروي السرخسي (ت ٤١٤هـ).
- (۱۰) كتاب مناقب الشافعي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت ٤٢٩هـ).
- (۱۱) كتاب مناقب الشافعي (۱)، أبو الحسين محمد بن عبد الله الرازي (ت ٤٥٤هـ).
- (۱۲) كتاب مناقب الشافعي (۲)، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ).

<sup>(</sup>١) وهو كتاب مطبوع أخذت عنه الكثير من ترجمه الأمام الشافعي.

 <sup>(</sup>۲) ونقل عنه البيهقي في كتابه مناقب الشافعي في مواضع منها ۲٤٩/۲ وانظر (معجم المؤلفين لكحالة ٢٣٣/٩).

<sup>(</sup>٣) نقل عنه أبو نعيم كما أشار إليه ابن حجر في توالي التأسيس ص ٦١. وكذلك نقل عنه البيهقي في مناقب الشافعي ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) نقـل عنه ابن حجـر في توالي التـأسيس أنظر ص ٤٥، وأنـظر (كشف الظنـون ٢ /١٨٣٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى ١١٥/٣).

<sup>(</sup>٦) نقل عنه ابن حجر في توالي التأسيس ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧) وهو أجمع كتاب رأيته في ترجمة الامام الشافعي رحمه الله.

- (١٣) كتاب مناقب الشافعي، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني امام الحرمين (ت ٤٧٨هـ).
- (١٤) كتاب مناقب الشافعي، أبومحمد عبدالله بن يوسف الجرجاني (ت ٤٨٩هـ).
- (١٥) كتاب مناقب الشافعي، الامام نصر بن إبراهيم المقدسي (ت ٤٩٠هـ).
- (٢١٦) كتاب مناقب الشافعي، أبوزكريا يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني (ت ٥٥٨هـ).
- (١٧) كتاب مناقب الشافعي (١) ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦هـ).
- (۱۸) كتاب مناقب الشافعي، أبو عبد الله محب الدين محمد بن محمود (ابن النجار) (ت ٦٤٣هـ).
- (١٩) كتاب مناقب الشافعي، الامام برهان الدين ابراهيم بن عمر الجعبري (ت ٧٣٧هـ).
- (۲۰) كتاب مناقب الشافعي، اسماعيل بن عمر (بن كثير الدمشقي) (ت ۷۷٤هـ).
  - (٢١) كتاب مناقب الشافعي، الحسن بن حمكاه الهمداني (ت ٧٧٤هـ).
- (۲۲) كتاب مناقب الشافعي، تقي الدين أبوبكر أحمد بن شهبة الدمشقي (۲۲) در ۱۵۰۱هـ).
- (٢٣) كتاب توالي التأسيس، الامام أبو الفضل أحمد بن علي (ابن حجر) (ت ٨٥٢هـ).

ومن المؤسف أن معظم هذه المصنفات قد فقدت ولم يبق منها سوى كتاب ابن أبي حاتم والبيهقي والفخر الرازي وكلها مطبوعة.

وكذلك فقد ظهرت كتب كثيرة أخرى لمؤلفين معاصرين أفردها مؤلفوها للترجمة عن الشافعي خاصة.

<sup>(</sup>١) أنظر كشف الظنون ١٨٣٩/٢، والكتاب مطبوع لم أقف عليه.



رَفْعُ معبى (الرَّحِمُجُ الْالْبُخَّنِيِّ (السِّلَيْنَ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ (السِّلَيْنَ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ

الفصّ ل الثّاني

ترجكمة الإمام البيث هيقي



## تَجَمَة الإمام البيُّ هِفي:

ولد أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله(١) بن موسى البيهقي في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة(٢) بقرية \_ خسرو جرد(٣) \_ وعاش أربعاً وسبعين سنة وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة في نيسابور(٤) وحمل(٥) منها إلى

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب الأنساب للسمعاني \_ أحمد بن الحسين بن علي ابن موسى بن عبدالله \_ فقدم وأخر، وهو خطأ ظاهر. أنظر (الأنساب صـ ١٠١).

<sup>(</sup>۲) أنظر (طبقات الشافعية الكبرى ٣/٣).

<sup>(</sup>٣) «خسروجرد» بضم الخاء المعجمة وسكون السين المهملة وفتح الراء وسكون الواو وكسر الجيم وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة قرية من ناحية «بيهق» ذكره السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى ٣/٣).

<sup>(</sup>٤) «نيسابور» بفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة وسكون الألف وضم الباء الموحدة.

قال ابن الأثير: هي أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات.

وقال ياقوت: «نيسابور» والعامة يسمونها «نشاور» وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء... وكان المسلمون فتحوها في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ... وقيل أنها فتحت في أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيس.

أنظر (اللباب ٣٤١/٣) و (معجم البلدان ٥/٣٣١).

<sup>(</sup>٥) أنظر (تذكرة الحفاظ ١١٣٤/٣).

«بيهق» (١) فدفن بها.

وقد عاش في زمن عاصف بالفتن التي ضربت أمواجها بلاد الإسلام فابتلي المسلمون بلاءاً عظيمًا وصاروا طوائف وأحزاباً يطعن بعضهم في بعض حتى طمع فيهم أعداؤهم وهاجم (٢) ملك الروم بلاد الشام بجيوشه الجرارة على حين غفلة من المسلمين.

ولولا ما قدر في كتاب الله لحاز البلاد والأموال وصدع الصرح الشامخ الذي بناه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وفي الوقت الذي يهاجم الروم فيه الشام تحاصر مدينة البصرة ويباع (۱) نصف مدينة «الرها» بعشرين ألف دينار، ويدخل (۱) طغرلبك مدينة نيسابور وخراسان وما جاورها، وتتجدد الفتن في كل وقت وحين بين أهل السنة من جهة والشيعة والرافضة من جهة أخرى حتى عمّ الذعر قلوب الناس وتخلخل الأمن ونهب (۱) الأتراك كل من ورد إلى بغداد فشاع الغلاء وقل المورد، ولعن الخطباء الرافضة والأشاعرة على المنابر وَنُحِي عن المناصب الشافعية فضج أهل خراسان وأرسل (۱) البيهقي رسالته إلى عميد الملك الكندري التي دافع فيها عن أهل السنة عامة وعن الأشعري وما نسب إليه خاصة دفاعاً قوياً لم يترك في نفس الوزير الكندري إلا أثراً عكسياً فتمادى في ظلمه وعدوانه ولم يأبه بكل ما كتب اليه حتى مات «طغرلبك» وانتقل الأمر من بعده إلى ابن أخيه «ألب أرسلان»

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت «بيهق» ناحية كبيرة وكورة واسعة، كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور، تشتمل على ثلاثمائة واحدى وعشرين قرية، وكانت قصبتها أولاً «خسرو جرد» وقد أخرجت هذه الكورة من لا يحصى من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء. (معجم البلدان ٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر (الكامل في التاريخ ٧/٣٤٩).

<sup>(</sup>۳) (المرجع السابق ۳۰۳/۷).

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في سنة تسع وعشرين وأربعمائة. أنظر (المرجع السابق ١٥/٨).

أنظر (الكامل في التاريخ ٢٧/٨)، (٩٧/٨ من نفس المرجع).

<sup>(</sup>٦) أنظر (مقدمة السيد صقر على كتاب معرفة السنن والأثار ١٨/١).

الذي نقم على الكندري أعماله فقبض عليه وقتله وأسند أمر الوزارة إلى «نظام الملك» الذي انتصر للشافعية وأبطل ما كان من سب الأشعرية.

وليس مهاً أن تتعدد الحوادث بقدر الاهتمام بمعرفة مدى تأثيرها على نفسه المملوءة ايماناً وورعاً ونزاهة وحباً للسنة، التي نصب نفسه للدفاع عنها والتمسك بها فجمع كل ما تحصل عليه ليجعل منه منهجاً يتسم بالتمسك بعرى وثيقة تستمد الهدى من مشكاة النبوة فتكشف الظلام الكثيف الذي هيمن على ربوع الأرض وأحاطها من كل جانب بسبب المطاحنة المذهبية والتعصبات الجاهلية.

وهكذا نراه يمضي قدماً في ترسيخ الأسس التي قام عليها صرح الإسلام فألف الكتب وجمع فيها ما لم يتهيأ لغيره جمعه فاستوعب الكثير مما يتعلق بالعقائد والسنة والفقه. وكان جل اهتمامه متابعة ما أثر عن الشافعي بعد أن ثبت له تمسكه بالكتاب والسنة وأنه فاق غيره في ذلك.

ولم يكن البيهقي بالرجل الذي يطوع النصوص لمذهبه كما فعل غيره وإنما كان غرضه منها أسمى من أن يتحدث عنه بمثل ذلك.

وليس غريباً أن يسلك هذا السبيل وهو يتبع إماماً(١) تمسك بالسنة وأوصى بها ما بلغه منها وما لم يبلغه، حتى علق قوله بثبوت ما خفي عليه منها.

أضف إلى ذلك تلقيه العلم عن أئمة برزوا في مناحي الاجتهاد فكان كل واحد منهم جبلًا شامخاً تتحطم عنده أمواج التعصب.

وقد انعكس ذلك على مؤلفاته فجاءت صورة صادقة للتعبير عما تنطوي عليه نفسه من حب وإيثار للسنة على غيرها وميول نحوالحق وإن أدى إلى مخالفة (٢) الإمام الذي تولى الدفاع عنه، واشتهر بحبه له، فصنف التصانيف لنصرة (٣)

<sup>(</sup>١) هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي عليه رحمة الله.

رمن ذلك ما ذكره البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه كان ينكر قضاء شريح لعمر
 ولا يثبته. وأشار إلى اختلاف العلماء في المسألة وأتى بخبرين فيهما دلالة على أن شريحا
 تولى القضاء لعمر. (أنظر مناقب الشافعي للبيهقي ١/٤٦١).

<sup>(</sup>٣) أنظر (شذرات الذهب ٣٠٥/٣).

مذهبه حتى اشتهر عن إمام الحرمين قولته المشهورة «ما من شافعي المذهب إلا وقال وللشافعي عليه منه، إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منه (١) وقال الذهبي: ان البيهقي أول من جمع نصوص الشافعي (١)، وردّ عليه السبكي (١) ورجح أنه آخر من جمع نصوصه، وأيده السيد أحمد صقر (١) بما نقله عن البيهقي نفسه وأنه ذكر ثلاثة كتب (٥) سبقه مؤلفوها إلى جَمْع نصوص الشافعي فيها والظاهر أن الذهبي قال ذلك في حقه باعتبار استيعابه في مصنفاته أكثر – أو كل – ما في كتب السابقين، وبهذا تجتمع الأقوال التي اتفقت على تفوق البيهقي في هذا المضمار على كل من شارك فيه.

#### 🗆 صفاته:

قال السبكي: (٦) كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتين، فقيه جليل، حافظ كبير، أصولي نحرير زاهد ورع، قانت لله، قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً جبلاً (٧) من جبال العلم، أخذ الفقه عن ناصر العمري وقرأ علم الكلام على مذهب الأشعري ثم اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه وفارس ميدانه، وأحذق المحدثين وأحدهم بالتصنيف فها، وأجودهم قريحة». ه.

<sup>(</sup>١) أنظر (وفيات الأعيان ٥٨/١) وغيره ممن ترجموا عن البيهقي.

 <sup>(</sup>۲) أنظر تذكرة الحفاظ (۱۱۳۳/۳) وكذلك قال ابن خلكان مثل قول الذهبي أنظر (وفيات الأعيان ۷٦/۱).

<sup>(</sup>٣) أنظر (طبقات الشافعية للسبكي ٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في مقدمته على كتاب (معرفة السنن والآثار ١/٢٥).

<sup>(</sup>٥) الكتب الثلاثة هي، كتاب «التقريب» للقاسم بن محمد بن علي الشاشي (ت في حدود الأربعمائة هـ) وكتاب «جمع الجوامع» لأبي سهل بن العفريس الزوزني تلميذ الأصم. وكتاب «عيون المسائل» لأبي بكر أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي ابن سريج. (المرجع السابق ٢٥/١، ٢٦).

<sup>(</sup>٦) في (طبقات الشافعية الكبرى ٣/٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) هكذا بالنصب على تقدير «كان» أو يكون حالًا من الضمير في قائم.

وقال ابن ناصر الدين «كان واحد زمانه، وفرد أقرانه حفظاً واتقاناً، وعمدة»(١). هـ.

وقال(٢) ابن خلكان: «كان قانعاً من الدنيا بالقليل» (٣). هـ.

#### □ alab:

لم تذكر كتب التراجم كيف بدأ البيهقي حياته العلمية كما لم تعطنا فكرة واضحة المعالم عن أسرته وطفولته وكيف نشأ، لكنها لم تغفل اهتمامه وشغفه بالبحث والإطلاع الذي جاز به حدود قريته إلى العراق والجبال(1) والحجاز فتلقى من علمائها الكثير وقد ربى عددهم على المائة(1).

فأخذ عن شيخه أبي عبدالله الحاكم علم الحديث، وأخذ الفقه (١) عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي (٧). (ت ٤٤٤ هـ).

<sup>· (</sup>۱) ابن العماد (شذرات الذهب ۳۰٤/۳).

<sup>(</sup>۲) (وفيات الأعيان ١/٨٥).

 <sup>(</sup>٣) نقل الذهبي عن عبدالغافر بن اسماعيل قوله «كان البيهقي على سيرة العلماء قانعاً بالبسير متجملًا في زهده وورعه انظر (سير أجلام ١٨٤/١١ ورقة).

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت: الجبال جمع جبل، اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق وتسمية العجم له بالعراق غلط لا أعرف سببه وهو اصطلاح محدث لا يعرف. في القديم، وقد حددنا العراق في موضعه (معجم البلدان ٩٩/٢).

وظاهر كلامه رحمه الله أن الجبال تطلق على البلاد التي في شرق العراق وغرب ايران. فلم نرد الاطالة بنقل كلامه.

<sup>(</sup>٥) علّه الأستاذ السيد أحمد صقر جماعة من مشائخ البيهقي في مقدمته على كتاب (معرفة السنن 7/1 - 9).

<sup>(</sup>٦) صرح بذلك البيهقي في كتابه (معرفة السنن والأثار ١٤٣/١) طبع وانظر (طبقات الشافعية الكبرى ٤/٣) و (وفيات الأعيان ٧٦/١).

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في كتاب (العبر ٢٠٨/٣)، (شذرات الذهب لابن العماد ٢٧٣/٣).

وقال عبدالغافر: (١) جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل الحديث. وقال السمعاني: (٦) جمع بين معرفة الحديث والفقه. هـ.

ومن الغريب أن يقول الذهبي عنه «دائرته في الحديث ليست كبيرة لكن بورك له في مروياته» (٣).

على رغم ما لمسناه من كتبه من الاطلاع الواسع والمعرفة التامة بالأحاديث وما يتعلق بها.

ورغم ما تقدم من أقوال العلماء وشهادتهم له وتقديمه في معرفة الحديث ورغم ما أثر عنه من أقوال<sup>(3)</sup> تفيد مدى اهتمامه واشتغاله بهذا العلم منذ حداثته ونعومة أظافره.

وكم استغربنا كلام الذهبي عنه نقف حائرين أمام تفسير عدم تمكنه من

<sup>(</sup>۱) عبدالغافر صاحب كتاب «السياق» وهو ذيل على تاريخ نيسابور، ونقل الحافظ الذهبي كلامه في كتاب (تذكرة الحفاظ ١١٣٣/٣)، (سير أعلام النبلاء ١١/١٨٥) وفيه قوله «كتب الحديث وحفظه من صباه».

<sup>(</sup>٢) (الأنساب ص ١٠١).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للسبكي ٣/٣. ولم أقف على قول الذهبي ودائرته في الحديث ليست كبيرة، في مؤلفاته إلا أن يكون في كتابه تباريخ الإسلام وقد وقفت على صورته التي في الجامعة الإسلامية ولم تبلغ ترجمة البيهقي.

<sup>(</sup>٤) من ذلك قوله دوهو أنى منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها بمن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها ومرفوعها وموصولها من مرسلها». (معرفة السنن ١٤٠/١ ط).

وجاء في رسالته لأبي محمد الجويني دوقد علم الشيخ اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه ومعظم مقصودي منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح، (المرجع السابق ٢٠/١ مقدمة). وانظر (طبقات الشافعية الكبرى ٢١٠/٣).

الاطلاع على «سنن النسائي» و «سنن ابن ماجة» و «جامع الترمذي»(١) ، وقد علمنا مدى حرصه واهتمامه بكتب السنة وما قام به من رحلات عديدة للتحصيل وجمع المعلومات.

#### □ مصنفاته:

بعد أن جاب البيهقي أقطار الأرض طلباً للعلم والتقى بالكثير من العلماء ونهل من مواردهم المختلفة حتى فاق الكثير منهم عاد إلى بلده (٢) وأخذ يكتب الرسائل ويؤلف الكتب حتى بلغت \_ فيما قيل \_ ألف جزء، منها ما هو في الحديث، ومنها ما جمع بين الفقه والحديث ومنها ما انفرد بالعقائد، ولقد بورك له في مؤلفاته حتى لا يكاد يستغنى عنها مسلم فنشر منها الكثير وما لم ينشر لم تزغ عنه أعين الباحثين يترقبون له الفرص لنشره وبثه ليستقى من نهله العذب.

ولقد عدّد المترجمون عنه الكثير من كتبه لا سيها ما كتبه السيد أحمد صقر فقد ذكر من مؤلفاته واحداً وثلاثين مؤلفاً لكنه اقتصر في التعريف بها على ما كتبه السبكي عنها، وهي عبارات وجيزة مختصرة ولهذا سنذكر أهم تلك المؤلفات مع التعريف بها:

### ١ ـ السنن الكبرى:

وهو أهم مؤلفاته وشهد له السبكي بقوله «ما صنف في علم الحديث مثله تهذيباً وترتيباً وجودة» فأقر قول شيخه الذهبي «ليس لأحد مثله» (٣) وذكره السخاوي ضمن كتب السنن وقال «فلا تعد عنه لاستيعابه لأكثر أحاديث

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي: لم يكن عنده «سنن النسائي» ولا «جامع الترمذي» ولا «سنن ابن ماجة» أنظر (تذكرة الحفاظ ۱۱۳۲/۳) و (طبقات الشافعية الكبرى ۳/۳)، وكذلك (سير أعلام النبلاء ۱۸٤/۱۱).

 <sup>(</sup>۲) أنظر طبقات الشافعية لابن هداية ص ١٥٩ ــ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر (طبقات الشافعية الكبرى ٤/٣)، (سير أعلام النبلاء ١٨٤/١١).

<sup>(</sup>١) (فتح المغيث ٣٣٣/٢).

الأحكام، بل لا تعلم \_ كها قال ابن الصلاح \_ في بابه مثله ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالتهم»,

وقال الفاداني<sup>(۱)</sup> المكي «لم يصنف في الإسلام مثلها» ويعني السنن الكبرى والسنن الصغرى».

وقال أبو عبدالله محمد الأمير الكبير في تفسير كلام السخاوي المتقدم — «أي لا تتجاوز أنت عن كتاب السنن الكبرى ولا حاجة لك في طلب غيره» (٢). وقد جمع فيه مؤلفه السنن من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وموقوفات الصحابة وما أرسله التابعون فكان موسوعة كبري في الحديث وقد رتبه على أبواب الفقه (٣)، واشتغل به بعض العلماء فاختصره كل من ابراهيم بن على المعروف بابن عبد الخالق الدمشقي (ت ٤٤٧هـ) في خمس مجلدات (٤) والحافظ الذهبي (ت ٨٤٧هـ) والشيخ عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني (ت ٤٧٠هـ). وصنف الشيخ علاء الدين علي بن عثمان المعروف بابن التركماني (ت ٧٥٠هـ) كتاباً سماه «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» وهو مطبوع في حاشية كتاب «السنن الكبرى» وأكثره اعتراضات (٥) عليه ومناقشات له ومباحثات معه.

ولخص كتاب «الجوهر النقي» (٢) زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ٨٧٩هـ) في كتاب سماه «ترجيح الجوهر النقي» وقد رتبه على حروف المعجم وبلغ فيه إلى حرف الميم.

<sup>(</sup>١) (سد الأرب من علوم الأسناد والأدب، حاشية ص ١١٥).

<sup>(</sup>٢) (سدر الأرب من علوم الأسناد والأدب، حاشية ص ١١٥).

<sup>(</sup>٣) والحق أن كتاب السنن الكبرى غنى عن التعريف فهو مطبوع بين أيدي الناس يتداولونه في عشر مجلدات، وقد طبع في مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند سنة ١٣٤٤هـ.

<sup>(</sup>٤) أنظر (كشف الظنون ٢/١٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) ومن تلك الاعتراضات ما نقلناه عنه في موضوع «العقيقة» في النسخة التي بين يديك.

<sup>(</sup>٦) أنظر (كشف الظنون ٢/١٠٠٧).

#### ٢ \_ «معرفة السنن والآثار»:

قال السبكي: (١) وأما المعرفة معرفة السنن والأثار من فلا يستغنى عنه فقيه شافعي، وسمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول: مراده معرفة الشافعي بالسنن والآثار. ه..

والحق أنه لا غنى لفقيه شافعي وغيره عنه لما جمع فيه من أحكام يستدل عليها بما في الكتاب والسنة، ويوازن فيه بين أقوال الفقهاء ويذكر أدلتهم ويبين الصحيح منها والضعيف.

فهو بدون ريب من موسوعات كتب الفقه المقارن قل أن تجد مثله وقد ضمنه الرد على أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي الذي شن<sup>(٢)</sup> الغارة على الشافعي وأصحابه.

ويأتي ضمن البحوث تعريف كامل بكتاب (معرفة السنن والآثار) نشير فيه لل نسخه ومواضعها.

وقد خرج فيه مؤلفه ما احتج به الشافعي من الأحاديث في الأصول والفروع بأسانيدها التي رواها بها مع ما رواه مستأنساً به غير معتمد عليه أو حكاه لغيره مجيباً عنه.

وقد تكلم البيهقي على تلك الأحاديث والأخبار بالجرح والتعديل والتصحيح والتعليل وأضاف إلى بعض ما أجمله الشافعي ما يفسره من كلام غيره وإلى بعض ما رواه ما يقويه من رواية غيره.

وبين فية أن الشافعي لم يصدر بابا برواية مجهولة ولم يبن حُكُمًا على حديث معلول وأنه قد يورده في الباب على رسم أهل الحديث بإيراد ما عندهم من الأسانيد واعتماده على الحديث الثابت أو غيره من الحجج.

<sup>(</sup>١) (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/٤).

 <sup>(</sup>٢) هاجم أبو جعفر الطحاوي الشافعي وأتباعه هجوماً عنيفاً في كتابه «شرح معاني الآثار».

وأنه قد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتهاده كها يفعل غيره.

وأنه لم يدع سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته وثبتت عنده حتى قلدها، وهكذا نرى مقصده من تأليف «معرفة السنن» يتجلى في مقدمته الطويلة التي صدرها كتابه.

### ٣ - كتاب «المبسوط»:

قال السبكي<sup>(۱)</sup>: وأما المبسوط في نصوص الشافعي فها صنف في نوعه مثله. وألفه البيهقي ليجمع كلام الشافعي ونصوصه مضبوطة بعدما ضاق صدره مما وجده في الكتب<sup>(۲)</sup> من الإختلاف في نصوص الشافعي وإيراد الحكايات عنه دون تثبت، فحمله ذلك على نقل مبسوط ما اختصره المزني من كلام الشافعي وأدلته على ترتيب المختصر<sup>(۱)</sup>.

#### ٤ - كتاب «الأسياء والصفات» (٤):

قال السبكي: وأما كتاب الأسهاء والصفات فلا أعرف له نظيراً. هـ وألفه البيهقي لبيان أسهاء الله تعالى وأدلتها من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

وبدأه بالثناء على الله ثم ذكر أسهاء الله تعالى التي من أحصاها دخل الجنة وربط معاني تلك الأسهاء بخمسة أبواب، وذكر أن هناك أسهاء غير هذه لله تعالى.

<sup>(1) (</sup>طبقات الشافعية الكبرى 4/٤).

 <sup>(</sup>٢) سبق البيهقي جماعة إلى جمع نصوص الشافعي في كتب مستقلة ذكرناهم في أول البحث وأشرنا إلى كتبهم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: (طبقات الشافعية الكبرى ٢١٥/٣).

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب في دار أحياء التراث العربي بلبنان باعتناء وتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري. وطبع أيضاً بالهند بتحقيق محمد محيي الدين سنة ١٣١٣هـ.

#### ه \_ كتاب «الإعتقاد»:

قال السبكي (١): «وأما \_ كتاب الإعتقاد \_ وكتاب دلائل النبوة \_ وكتاب شعب الإيمان \_ وكتاب مناقب الشافعي \_ وكتاب الدعوات الكبير \_ فأقسم ما لواحد منها نظير.

وكتاب الإعتقاد (٢) كتبه البيهقي ليبين فيه ما يجب على المكلف إعتقاده والإعتراف به مع الإشارة إلى أطراف أدلته.

وقال مؤلفه نفسه: هذا الذي أوْدعناه هذا الكتاب إعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم.

وهو لا شك كتاب نفيس في موضوعه يتسم بسلاسة الأسلوب والنقاش الهادىء وقوة الأدلة. وقد جمعه من تواليفه مما كتبه فيها يجب على المكلف إعتقاده والإعتراف به ملتزماً فيه الإختصار.

## ٦ - كتاب<sup>(٦)</sup> «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»:

تكلم فيه عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته وشرف أصله ووفاة أبيه وأمه وجدّه.

وذكر فيه صفاته الخلقية والخلقية وزهده في الدنيا وسيرة حياته منذ ولادته حتى وفاته، وتباشير بعثته والمعجزات التي ظهرت على يديه.

<sup>(</sup>۱) (طبقات الشافعية الكبرى ٤/٣).

 <sup>(</sup>٢) وقد نشر الكتاب بتحقيق أحمد محمد مرسي عام ١٣٨٠هـ ولم يذكر إسم المطبعة ولا
 مكان الطبع.

<sup>(</sup>٣) الكتاب طبع منه الجزء الأول بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة ١٣٩٠هـ ذكره السيد أحمد صقر (مقدمة معرفة السنن والآثار ١٠/١).

وقد طبع الجزء الأول والثاني منه بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ومنشورات - محمد عبد المحسن الكتبي ـ صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ـ عام ١٣٨٩هـ وكأن السيد أحمد صقر لم يقف على هذه الطبعة أو غفل عنها.

وركز في مباحثه على المعجزات وخوارق العادات فذكر فيها أحاديث جلها صحيحة وبعضها فيه مقال(١).

وهو كتاب من أجمع تصانيف مؤلفه لما أورده فيه وعنى به وقد اعتمد فيه على كتب السابقين له.

### V = 2 کتاب «شعب الإيمان» V

وهو كتاب كبير في ست مجلدات، كتبه البيهقي على غط «كتاب»(٣) أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت٤٠٣هـ) في بيان شعب الإيمان المشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإيمان بضع وسبعون

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي: فاستخرت الله تعالى في الإبتداء بما أردته واستعنت به في إتمام ما قصدته... على نحو ما شرطته في مصنفاتي من الإكتفاء بالصحيح من السقيم، والاجتزاء من المعروف بالغريب إلا فيما لا يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأورده والإعتماد على جملة ما نقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ وبالله التوفيق. (دلائل النبوة ١٩٣١).

وقفت على صورة من الكتاب في أربع عشرة مجلدة في مكتبة السيد حبيب أحمد بالمدينة المنورة وصورة أخرى للنسخة الأصفية في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمكة المكرمة واختصر الكتاب المذكور الشيخ الإمام أبو جعفر عمر القزويني (ت ١٩٩٦هـ) في كتاب «مختصر شعب الإيمان» إجابة على سؤال محمد بن القاسم المزي له عن عدد شعب الإيمان وكان قد تكرر منه هذا السؤال وذلك بسبب الحلاف في عدد شعب الإيمان وكان قد تكرر منه هذا السؤال بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» وفي بعضها «ست وسبعون أو سبع وسبعون» وفي بعضها «أربع وستون» وقد ذكر المصنف في الكتاب سبعة وسبعين شعبة جمعها من متفرق ماكتبه البيهقي في كتابه الذي نحن بصدده فاختصرها على شكل رؤ وس المسائل واقتنع باستدلال آية من كتاب الله تعالى أو بحديث من أصح ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مؤلفه رحمه الله «وربما زدت في بعض الشعب آية أو آيات أو حديثاً أو كلمات، أو حكاية أو حكايات أو بيتاً أو أبيات لم يذكرها البيهقي» وكتاب «مختصر الشعب مطبوع بتحقيق أو حكايات أو بيتاً أو أبيات لم يذكرها البيهقي» وكتاب «مختصر الشعب مطبوع بتحقيق

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب «منهاج الدين في شعب الايمان» قال عمر رضا كحالة، وهو في نحو ثلاث مجلدات (معجم المؤلفين ٣/٤)، ونشر الكتاب اخيراً بتحقيق حلمي محمد فوده وهو من منشورات دار الفكر.

شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها اماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» (١) ولم يجمع تلك الشعب ثم يتكلم عليها واحدة تلو الأخرى وإنما أورد كلامه مفصلًا عن كل واحدة منها مستوفياً أدلتها وشارحاً لها في جميع الكتاب وقد زاد على «كتاب» الحليمي ذكر الأسانيد التي عليها مدار الروايات.

### $\Lambda$ \_ كتاب «مناقب الشافعي» $(^{7})$ .

وهو أجمع ما رأيت من كتب مناقب الإمام الشافعي، وقد نقل فيه مؤلفه عمن كتب قبله في ترجمة الإمام \_ كابن أبي حاتم (ت٣٢٧هـ)، وأبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي (ت ٤٥٤هـ).

ويتضح فيه تحمسه الشديد للشافعي ومذهبه لكن دون المساس بأحد وكأن مرجع ذلك اقتناع البيهقي بتمسك الشافعي بالكتاب والسنّة وأنه أقرب الأثمة منها.

وبدأ كتابه بذكر ما لقريش من الخصائص لا سيها بني هاشم وبني المطلب ليدلل على مكانة الشافعي ونسبه.

وقد ذكر فيه مولده ونسبه وتعلمه وتعليمه وتصرفه في العلم وتصانيفه واعتراف علماء دهره بفضله، ومما يستدل به على كمال عقله وزهده في الدنيا وورعه واشتهاره بخصال الخير، ومكارم الأخلاق.

وقد أورد فيه أحاديث صحيحة وأخرى لا تخلوا من مقال (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه جمع من الأئمة منهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واللفظ له. أنظر: (سنن النسائي ٨/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب في جزئين نشرا بتحقيق السيد أحمد صقر عام ١٣٩١هـ، في مكتبة دار التراث وقد ذكر السيد صقر أن الكتاب طبع منه الجزء الأول عام ١٣٩٠هـ بدار التراث وهو يخالف ما نقلناه من كتاب (مناقب الشافعي) وأنظر: (معرفة السنن ١/١) طبع.

<sup>(</sup>٣) مثل حديث «عالم قريش يملأ الأرض علمًا» أخرجه في المناقب ١/٥٤، وحديث «لا تسبو قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علمًا، أللهم أذقت أولها نكالًا فأذق آخرها نوالًا» أخرجه في (المناقب ٢٦/١) وغيرها.

وقد نقل كثير من المؤلفين عن كتاب «مناقب الشافعي» بل كان جلّ كتاباتهم مستقاة منه لأن البيهقي لم يترك شيئاً مما له أدنى علاقة بالشافعي إلا وذكره إلى جانب التثبت من الروايات.

### ٩ - كتاب «الدعوات الكبر»(١):

ألفه البيهقي إجابة لسؤال أحد إخوانه في أن يجمع له ما ورد من الأخبار في الأدعية المرجوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمها أحداً من أصحابه، وقد ذكرها بأسانيدها وقد رتبه على ترتيب كتاب المختصر المأثور لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأضاف إليه زيادات لم يعرض لها ابن خزيمة.

وبدأ كتابه بذكر ما للدعاء والذكر من الأجر والثواب.

#### ۱۰ ـ كتاب «الدعوات الصغير»:

ولم أقف عليه.

### ۱۱ ـ كتاب «الزهد الكبير»(۲):

ذكر فيه أقوال السلف والخلف رضي الله عنهم في فضيلة الزهد وكيفيته وأنه في قصر الأمل والمبادرة بالعمل الصالح.

## ١٢ - كتاب «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين»(٣):

أورد فيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنّة وأقاويل السلف لإثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، وقد بين أن ذلك جائز عقلاً كما جاز شرعاً.

 <sup>(</sup>١) رأيت صورة من الكتاب في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمكة عن نسخة المكتبة السعيدية بالهند.

 <sup>(</sup>٢) لا يزال الكتاب مخطوطاً وقفت على صورته في مكتبة السيد حبيب.
 وتبلغ أوراقه تسع عشرة ومائة ورقة من الحجم المتوسط.

ورأيت صورة أخرى للكتاب في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق خطها واضح وحديث يرجع إلى عام ١٣١٩هـ وهي مصورة من نسخة المكتبة الأصفية.

٣) الكتاب لا يزال مخطوطاً ويقوم بتحقيقه زميلنا الشيخ مصطفى سعيد خالد قطاش.

# $^{(1)}$ د کتاب $^{(1)}$ القرآن $^{(1)}$ :

جمع البيهقي فيه من نصوص الشافعي ما يدل على مبلغ \_ علمه \_ بالمعاني الدقيقة في القرآن.

ومقصد الكتاب ظاهر من عنوانه وهو مثل كتاب «أحكام القرآن» لأبي بكر بن الجصاص، وكتاب «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي.

# ۱٤ \_ كتاب «المدخل إلى كتاب السنن»(۲):

وهو من سماع عبيد الله بن عمر بن يحي بن عمر الكجي وخط تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبي نصر النصري الشهرزوري.

وعلى الكتاب بعض السماعات وفي آخره ذكر السند إلى البيهقي. وخط النسخة دقيق متداخل بعضه في بعض، وعليها سماعات ابن الصلاح والحافظ المزي وسماعات أخرى.

والكتاب يعتبر مقدمة لكتاب السنن الكبرى تحدث فيه مؤلفه عن العلم والعلماء.

#### ١٥ \_ كتاب «البعث والنشور»:

وهو بخط محمد بن عبد العزيز بن محمد بن خيزان في سنة أربع وأربعين وثمانائة وعليه بعض السماعات.

<sup>(</sup>۱) طبع الكتاب بدار الكتب العلمية في بيروت عام ١٣٩٥هـ بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق.

<sup>(</sup>٢) الكتاب في مجلدين وقفت على صورة الثاني منها في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق والنسخة مصورة من مكتبة الجمعية الآسيوية بكلكتا.

<sup>(</sup>٣) وقفت على صورة الكتاب في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمكة وعليها ختم مكتبة السلطان أحمد.

### 17 - كتاب «تخريج أحاديث الأم»(١):

وقد خرج فيه أحاديث كتاب «الأم» حديثاً مع سنده وعلق عليه.

# ۱۷ ـ كتاب «الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة» $^{(7)}$ :

ذكر فيه ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي في الأحكام، وقد رتبه على أبواب الفقه.

\* \* \*

#### ۱۸ \_ كتاب «الآداب» (۲):

وقد ذكر فيه البيهقي مثل الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن.

### 19 \_ كتاب «الأربعين الكبرى» (1):

قال حاجي خليفة: وهو مشتمل على مائة حديث مرتبة على أربعين باباً، أوله الحمد لله كفاء حقه.

## ۲۰ ـ «الزهد الكبير» (°):

وقد ضمنه أخبار ترغب في الزهد والعزوف عن الدنيا.

<sup>(</sup>۱) ويرجع تاريخ نسخ هذا الكتاب إلى حوالي القرن الثامن، وهو موجود في مكتبة شستربني بايرلندا الجزء الأول منه ويوجد في مكتبة دار الكتب المصرية التي رأيت صورتها ناقصة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق ويبدأ الجزء الموجود من كتاب الإستسقاء وينتهي إلى حكم الطفل مع أبويه في الدين. وقد أشار كاتبه إلى أنه يتلوم الجزء الثالث وأوله كتاب الفرائض، وهناك أيضاً كتاب آخر أكبر من هذا الكتاب وهو (تخريج أحاديث مؤلفات الشافعي) وقد وقفت عليه أيضاً في المكان نفسه.

<sup>(</sup>٢) الكتاب موجود في مكتبة السلطان أحمد الثالث وقد وقفت على صورةٍ منه في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق.

<sup>(</sup>٣) الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٤) ذكره خليفة في كشف الظنون بعنوان «الأربعين لأبي بكر البيهقي في الأخلاق» كشف الظنون ١٩/١م.

 <sup>(</sup>٥) لا يزال الكتاب مخطوطاً في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.

### ☐ «علمه بمصطلح الحديث»:

من الإطلاع على ماكتبه البيهقي تدرك معرفته بعلم مصطلح الحديث وهو يتفق في جميع القواعد التي قعدها علماء المصطلح مع جمهورهم والكثرة الغالبة منهم.

وقد يخرج عن قواعدهم أحياناً لكنه لا يفتأ أن يعود إلى الإلتزام بمنهجهم حتى فيها خالفهم فيه أحياناً أخرى.

وأصدق مثال على هذا ما اتفق عليه جمهورهم من الإختصار على الرمز «ثنا» الدال على الفعل «حدثنا» وقد تزاد «المدال» على الرمز «ثنا» فتكون العبارة «دثنا».

وقد تحذف الثاء فتكون العبارة «نا».

وما اتفقوا عليه أيضاً من استعمال الرمز «أنا» الدال على الفعل «أخبرنا» وقد تزاد الراء بعد الألف فتكون العبارة «أرنا».

وفي كل ما تقدم من الإصطلاحات يختلف البيهقي عن الجمهور ويستعمل رموزاً أخرى مشتقة من مبنى الأفعال المرموز لها فيقول في حدثنا «دثنا» يعني بزيادة حرف «الدال» على اصطلاح الجمهور.

وكذلك فإنه يزيد «الباء» على الرمز «أنا» فيقول «أبنا»(١) بتقديم الباء على النون.

وقد وجدناه في مؤلفاته يستعمل الرمز الأخير بكثرة بينها لم يستعمل الرمز الأول إلا نادراً، مع أنه لم يخرج عن استعمال الجمهور لهذين الرمزين بالكلية وإنما يرجع إليهها في غالب رواياته لا سيها رمز «ثنا» فإنه لم يستعمل غيره في النسخة التي بين يدي ولا في غالب كتبه إلا في بعض المواضع أما رمز «أبنا» فقد

<sup>(</sup>١) أنظر: ص ٧٤٥ حاشية (٣).

استعمله في غالب ما كتبه في النسخة إلا مواضع يسيرة منه نبهت عليها في أثناء البحث.

ولم يستعمله في باقي كتبه كها استعمله هنا بل غالب ما هناك ما اتفق عليه جمهورهم.

ولا يقبل البيهقي الرواية المرسلة إلا أن يأتي ما يعضدها ويقويها وقد نص على ذلك في كتابه (١) المعرفة بقوله «ونحن إنما لا نقول بالمنقطع إذا كان مفرداً فإذا انضم إليه غيره وانضم إليه قول بعض الصحابة، أو ما يتأكد (٢) به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فانا نقول به، وقد مضى بيان ذلك في أول الكتاب».

 <sup>(</sup>١) (معرفة السنن والآثار ١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) ذكر السخاوي عن البيهقي ما رواه بسنده عن الشافعي وشرطه في قبول المرسل حيث ذكر من شرطه أن يأتي ما يعضده سواء كان حديثاً مسنداً أو قول صحابي أو مرسل تابعي آخر، أو أن يوجد جماعة من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وكذلك من شرط قبول المرسل أن يكون من أرسله ضابطاً وأن لا يسمى مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه أن سئل عن تسميته. هد. بتصرف (فتح المغيث (151/1).

رَفَّحُ معِس الارَّحِلِجُ الهُجَنِّ يَ السِّكنتر الانبِّرُ الْإِفرة وكريس

الفصَلالتَّالِث

« حَسَّبُ الْعِلَالِيَّالِفِيَّا فِي » بها وعمدوَة كتاب « بِيَانْجَهَّالْمِنْافِجُنَّا أَغِلَالِيَّالِفِيَّا



# □ نميتة النَّنْخَةِ وَمَوَضُوعَهَا

استخلص المؤلف هذه النسخة من كتابه «معرفة السنن والآثار» لإظهار خطأ من أخطأ على الشافعي والدفاع عنه، وقد بذل جهده في تحقيق هدفه بتقصي الأخبار ومتابعة الروايات المتعلقة بذلك حتى فاق الفرع الأصل كمًا ونوعاً.

وليس غريباً أن يطلق المؤلف على النسخة عنواناً ليس بالمعروف الشائع عند أهل اللغة حيث أطلق عليها «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي».

وكلمة أخطأ عليه لا تستعمل عند اللغويين بالمعنى الذي أراده البيهقي حيث أراد بها غلط من نقل عن الشافعي خلاف المحفوظ عنه.

ونفى الغرابة عن خلاف الشائع مبني على استعمال (١) المحدثين للعبارة بالمعنى الذي أراده المؤلف.

<sup>(</sup>۱) جاء عن يحي بن معين في نقده لروايات حماد بن سلمة قوله: فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء منه وقال واحد منهم خلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفه وبين ما أخطىء عليه. (أنظر مقدمة كتاب التميز، ص٢٤).

ولكن قد يبدو غريباً اعتباري تصنيف النسخة بين كتب العلل على رغم أن الكتب المعنية بأسهاء المصنفات لم تذكرها ضمنها.

وليس ما جزمت به من قبيل المجازفات العلمية وإنما كان مبنياً على مقارنة نصوص النسخة ومواضع النقد فيها بما في كتب العلل، حيث تبين أنها تدور على تشخيص خطأ أو ترجيح رواية عن طريق المقارنة النقدية التي يتوصل بها إلى كشف العلة الخفية.

والبيهقي حين صنف كتابه هذا لم يسبق إليه في النسق والفكرة وإن كان هناك من ألف في علل مرويات شخص واحد إلا أن البيهقي أفرد تلك العلل ليس على سبيل الإقرار، وإنما للدفاع عن ذلك الراوي وإضافة الخطأ إلى غيره مع ما يورده من أدلة نقلية وعقلية تثبت صدق دعواه.

وممن أفرد البحث في علل مرويات شيخ واحد الحافظ محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤هـ) فكتب في ذلك كتباً كثيرة لم اطلع على شيء منها ولعلها من المفقود الضائع وهي:

- \* كتاب «علل حديث الزهرى» في عشرين جزءاً.
- \* كتاب «علل ما استند إليه أبوحنيفة» في عشرة أجزاء.
- \* كتاب «علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه» في عشرة أجزاء.
  - \* كتاب «علل حديث مالك» في عشرة أجزاء.

وكما أفرد جماعة من العلماء كتباً تبحث عن العلة في مرويات شيخ واحد صنف آخرون كتباً تبحث عن العلة دون قيد بشيخ أو كتاب وهي كثيرة سنذكرها بالتفصيل في موضعها.

وليس الذي ذكر هو كل ماكتب في العلل حيث وجد الكثير من ذلك في كتب علم الرجال وخاصة ما ألف في الضعفاء مثل كتاب «الضعفاء» لمحمد بن عمرو بن موسى العقيلي (ت٣٢٢هـ). وكتاب «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للحافظ محمد بن حبان البستي (ت٣٥٤هـ)، وكتاب

«الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الأحاديث» لعبد الله بن عدي (ت ٣٦٥هـ). وغيرها من الكتب.

فهؤ لاء عندما يترجمون للضعفاء يسوقون الأحاديث المعلولة ليستدلوا بها على ضعف أصحاب التراجم فتكون هذه الملاحظات مادة جيدة في فن «العلل».

وكذلك وجدنا كتب شروح الحديث: كفتح الباري، والتمهيد.

وكتب التخريج: كنصب الراية، والتلخيص الحبير.

وكتب الفقه: كالمحلى، والمجموع ـ شرح المهذب.

لا تخلو من إيراد بعض الأحاديث المعلولة وإظهار علتها.

وعلى الرغم من كل ماذكر لم يشتغل بفن العلل إلا جهابذة المحدثين أمثال على بن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن اسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج وغيرهم ممن سطع نجمه وعلا ذكره.

# □ تعريف العلة:

هي عبارة عن أسباب قادحة أو غير قادحة(١) بدت للناقد فيها

<sup>(</sup>١) أطلق بعض العلماء اسم العلة على ماليس بقادح.

قال السخاوي: وقد لاتقدح وذلك إذا كان الخلاف فيها له أكثر من طريق أو في تعيين واحد من ثقتين كحديث «البيعان بالخيار» المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر، فقد صرح النقاد بوهم رواية يعلى بن عبيد فقد أبدل عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار الذي هو الصواب وذلك حينها رواه عن سفيان الثوري وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري فكلهم قالوا: عبد الله، بل توبع الثوري فرواه جماعة كثيرون عن عبدالله ثم قال: وأبو يعلى الخليلي يطلق اسم العلة توسعاً بسبب غير قادح كالإرسال لما وصله الثقة ممن دونه أو مثله ولا مرجح له حتى أطلق في كتابه «الارشاد» فقال: معلول صحيح، ومتفق على صحته أي لا علة له. (انظر فتح المغيث ١/٣١٣، ٢١٨٨).

غموض(١) وخفاء أثَّرت في الحكم على الحديث الذي ظاهره السلامة منها.

# □ الحديث المعلول (1):

هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة (٣) منها:

## أقسام العلة:

تدور أقسام العلة على وجهين هما المتن والسند، وعليها اعتمد الحاكم أبوعبد الله في تقسيمه لها فأشار إلى كثرة أقسامها واقتصر على ذكر عشرة منها ترجم لها السيوطي بعناوين استنبطها من فهمه لها وسنوردها مفصلة من كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم مع العناوين التي وضعها السيوطي (٤)، وذلك لكون هذه النماذج شبيهة بما ذكره البيهقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ويتضح من المقارنة بينها أن (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) يدخل ضمن كتب علل الحديث.

<sup>(</sup>١) قال السخاوي: وقد يعلمون بكل قدح كالفسق والكذب وغفلة الراوي وسوء الحفظ ونحو ذلك من الأمور الوجودية التي يأباها كون العلة خفية.

ثم قال: على أنه يحتمل أيضاً أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ليخبر بها ما في هذا من ضعف. (انظر المرجع السابق ٢١٨/١).

<sup>(</sup>٢) أنكر جماعة من العلماء إطلاق كلمة «معلول» على الحديث الذي ظهرت فيه علة، وليست لهم حجة سوى دعواهم بأن الفعل من الثلاثي المزيد (أفعل).

والحق أنه لا مانع من إطلاقها لثبوت الفعل الثلاثي (علّ). فقد جاء في كلامهم (علّ فلان) من العلة، فهو معلول.

وأجازه جماعة من اللغويين كالزجاج وابن الأعرابي وغيرهم واستعمله جهابذة المحدثين كالبخاري والترمذي. أنظر (لسان العرب ١١/ ٤٦٦)، و(فتح المغيث ١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر مقدمة ابن الصلاح، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) لم أعتمد على نقل السيوطي للنماذج عن الحاكم لأنه أخطأ وصحّف وحرّف فيها أو وقع ذلك من النسّاخ وهو الأرجح.

#### ١ ـ رواية الراوى عمن لم يسمع منه ويكون ظاهره الصحة:

قال الحاكم: عثاله ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جلس مجلساً كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ماكان في مجلسه ذلك».

قال أبو عبد الله: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة وبين موضع العلة فيه بما رواه عن البخاري في جوابه على سؤ ال مسلم بن الحجاج عن الحديث حيث قال: هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلّا أنه معلول، حدثنا به موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال ثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله.

قال محمد بن اسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل.

# ٢ \_ وصل ما رواه الثقات مرسلًا على وجه ظاهره الصحة:

قال أبو عبد الله الحاكم (١): والجنس الثاني من علل الحديث: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: ثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء أو عاصم عن أبي قلابة عن أنس قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرحم أمتي أبوبكر وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة.

قال أبو عبد الله (٢): وهذا من نوع آخر علته فلو صح بإسناده لأخرج في

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث، ص١١٤.

الصحيح، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتى» مرسلًا.

 ٣ ــ أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته:

قال أبو عبد الله الحاكم (١): والجنس الثالث من علل الحديث: حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب قال ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني المستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة». قال أبو عبد الله وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط الصحيح والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا».

ثم بين ً ــ رحمه الله ــ أن الكوفيين كشعبة ومسعر إنما رووه عن عمرو بن مسرة عن أبي بردة عن ــ الأغر المزني ــ وكانت له صحبة ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٤ ـ أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي فيروي عن تابعي يقع الوهم
 بالتصريح بما يقتضى صحته، بل ولا يكون معروفاً من جهته.

قال أبو عبد الله (٢): والجنس الرابع من علل الحديث: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار قال ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال ثنا أبو حذيفة قال: ثنا زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.

وقال هذا معلول من ثلاثة أوجه. أحدها: أن عثمان هو ابن أبي سليمان والأخر إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه.

<sup>(</sup>١) (المرجع السابق، ص ١١٤).

<sup>(</sup>٢) (المرجع السابق، ص ١١٥).

والثالث: قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره.

# أذيكون الحديث روي بالعنْعنه وسقط منه رجل دل عليه طريق آخر محفوظة .

قال أبو عبد الله: والجنس الخامس من علل الحديث: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال ثنا بحر بن نصر، قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمى بنجم فاستنار الحديث.

قال أبو عبد الله: (١) علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنما هو ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار وهكذا رواه ابن عيينة ويونس من سائر الروايات، وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان والأوزاعي وغيرهم عن الزهزي وهو نحرج في الصحيح.

## ٦ ــ أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.

قال أبوّ عبد الله الحاكم (٢): والجنس السادس من علل الحديث: حدثنا أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى قال ثنا أبو العباس الثقفي قال ثنا حامد بن أبي حمزة السكري قال ثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله: مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبرائيل عليه السلام إلي فحفظنيها (٣).

قال أبو عبد الله: لهذا الحديث علة عجيبة، حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس الضبي \_ رحمه الله \_ من أصل كتابه، قال أنا أحمد بن علي بن رزين الفاشاني من أصل كتابه، قال ثنا علي بن خشرم، قال ثنا علي بن الحسين بن

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) تكلم على صحة الحديث محمد خليل الهراس في تعليقه عليه في كتاب الخصائص الكبرى للسيوطى.

واقد قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إنك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لغة إسماعيل كانت قد درست فأتاني بها جبرائيل فحفظنيها.

ونرى من الواضح في المثال السابق أن المقابلة وقعت بين الإسناد الأول المتصل، وبين الإسناد الثاني المنقطع المحفوظ عن على بن الحسين بن واقد.

# ٧ ـ الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله:

قال أبو عبد الله: والجنس السابع من علل الحديث: حدثنا الشيخ أبوبكر أحمد بن إسحاق الفقيه، قال أخبرنا أبوبكر يعقوب بن يوسف المطوعي، قال ثنا أبو داود سليمان بن محمد المباركي قال ثنا أبو شهاب<sup>(۱)</sup> عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن غرّ كريم، والفاجر خبّ لئيم».

قال أبو عبد الله (٢): وهكذا رواه عيسى بن يونس ويحي بن الضّريس عن الثوري فنظرت فإذا له علة: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال ثنا أحمد بن سيّار قال حدثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن الحجاج بن الفرافصة عن رجل عن أبي سلمة قال سفيان أراه ذكر أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن غرّ كريم، والفاجر خبّ لئيم»، وهكذا نرى الاختلاف يدور على تسمية شيخ الحجاج بن فرافصة أو تجهيله ففي رواية جاء مجهولاً وفي الأخرى سمي بيحي بن أبي كثير.

<sup>(</sup>۱) وَهِم السيوطي فحسب ابن شهاب الزهري (تدريب الراوي ۱/ ٢٦٠، وإنما هو أبوشهاب الحناط الأصغر اسمه عبدربه بن نافع الكناني. أنظر (تهذيب التهذيب ٢٨/١):

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث، ص ١١٧.

٨ ــ أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، لكنة لم يسمع منه
 أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه.

قال أبو عبد الله (۱): الجنس الثامن من علل الحديث: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال ثنا روح بن عبادة، قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحي بن أبي كثير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة.

قال أبو عبد الله: قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحي بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث وله علة.

ئم ذكر رواية أخرى بيّنت موضع العلة وهو أن يحي بن أبي كثير قال حدّثت عن أنس وهو ظاهر في أنه لم يسمعه منه.

٩ ــ أن يكون طريق الحديث معروفاً، يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك
 الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق ــ بناء على الجادة ــ في الوهم.

قال أبو عبد الله (٢): الجنس التاسع من علل الحديث: أخبرنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال ثنا يحي بن عثمان بن صالح السهمي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدّك الحديث...

قال أبو عبد الله: لهذا الحديث علة صحيحة والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه حدثنا أبوجعفر محمد بن عبيد الله العلوي النقيب بالكوفة قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا أبوغسان مالك بن

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث، ص١١٨.

<sup>(</sup>۲) معرفة علوم الحديث، ص ۱۱۸.

إسماعيل، قال ثنا عبد العزيز بن أي سلمة قال ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أي رافع عن علي الله على الله على على الله على على الله على الله

هكذا التزم المنذر في الرواية عن عبد العزيز بن أبي سلمة الطريق المعروفة مما أوقعه في هذا الوهم حيث بدل أسهاء الرواة الذين علو عبد العزيز.

# ١٠ ـ أن يروي الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجه:

قال أبو عبد الله(١): الجنس العاشر من علل الحديث: أخبرنا أحمد بن على بن الحسن المقرىء قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال ثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء».

قال أبو عبد الله: لهذا الحديث علة صحيحة: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال: ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث، ص ١١٨.

رَفْعُ جبر (الرَّحِلِ (الْجُنِّرِيُّ (أَسِلَهُمُ (لِنْبِرُمُ (الِفِود فَكِرِس

# طريق النقاد لمعرفة العلل في الأخبار

نقد الحديث لمعرفة علته كنقد الدينار والدرهم لمعرفة جودته كلاهما عسير لا يقدر عليه إلا جهابذة المحدثين النقاد، حتى عدوا ذلك من قبيل الإلهام النادر الوجود حيث تنكشف علة الحديث للناقد البصير فلا يستطيع إيراد الأدلة على صدق دعواه وهذا على خلاف المعتاد في الكشف عن الحقائق.

ومن يتتبع أساليبهم في الكشف عن العلة يقف على طرق كثيرة ومناهج شتى قد يصعب حصرها.

ومع صعوبة الحصر الناتج عن خفاء العلة يمكن درج أساليبهم في منهجين هي منها كالفرع من الأصل.

ولقد سبق إلى تقرير (١) ذلك علم من أعلام المحدثين هو الإمام مسلم بن الحجاج فذكر أن السمة التي يعرف بها خطأ المخطىء وصواب غيره على وجهين هما:

أن ينسب رجل في خبر على خلاف النسب المشهور له أو يسمى باسم سوى اسمه كأن يقول عمر وهو عمرو كها فعل مالك أو تذكر كلمة بدلًا عن أخرى مشابهة أو قريبة منها في الرسم. كها يأتي ذلك كثيراً في كتب متشابه النسبة.

وهذا يدرك بتتبع الروايات والإطلاع على تراجم الرجال الذي عنيت به كتب ضبط الأسياء (٢)، وأنساب المحدثين (٣)، وتصحيفاتهم (٤). ومن الأمثلة عليه:

<sup>(</sup>١) في كتاب «التمييز» للإمام مسلم بن الحجاج.

<sup>(</sup>٢) ككتاب الإكمال لابن ماكولا، وكتاب مشتبه النسبة للذهبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) ككتاب الأنساب للسمعاني، وكتاب اللباب لابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) ككتاب تصحيفات المحدثين للعسكري.

- ١ ــ مارواه النعمان بن راشد عن الزهري عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة. ومعلوم عند أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر،
   لا عمرو.
- ٢ ــ وما رواه مالك بن أنس عن الزهري عن عباد، قال مالك: وهو من لله ولد المغيرة بن شعبة. وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان.
  - رواية بعضهم حيث صحف فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
     عن النحر. وإنما أراد: النجش<sup>(۱)</sup>.

أما الوجه الثاني: فهو أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، فيرويه آخر سواهم عمن حدثوا عنه فيخالفهم في الإسناد أو المتن. وأمثلة هذا الوجه أشهر من أن تذكر وقد وجدنا «النسخة» عليها تدور في الأعم الأغلب، وكذلك كتب العلل.

<sup>(</sup>١) النجش: أن يزيد الإنان في السلعة ولا يريد شراءها.

# كُنْبُ العِلَل

ونعني بكتب العلل تلك التي تجُمع فيها الأحاديث المعلولة سواء على ترتيب الأبواب الفقهية أو على المسانيد أو غير ذلك \_ أي على غير ترتيب ويبين فيها علة كل حديث.

وهي كثيرة إذا ما قورنت بغيرها من علوم الحديث جاز عددها الثلاثين نكتفي بذكر أهمها مع ما يمتاز كل كتاب منها على انفراد عن غيره ما أمكن ذلك مراعين تقدم وفاة مؤلفيها في تقديم بعضها على البعض.

ا ـ كتاب «علل الحديث ومعرفة الرجال» (١) لعلي بن المديني (ت 778 = ): وهو مما وصل إلينا من كتب ابن المديني التي فقد معظمها (٢).

وقد ذكر فيه أن الإسناد يدور على ستة من أعلام المحدثين في المدن المشهورة بكثرة الرواية فأهل المدينة مدار روايتهم على الزهري، وأهل مكة على عمرو بن دينار، وهكذا. ثم بين كيف انتشر علم هؤلاء مما يعطي صورة عن مدى نشاط الرواية في الأمصار المختلفة، ثم تكلم عن مراتب الصحابة وتفاوتهم في العلم والفقه ومن تبعهم في ذلك من التابعين ومن روى عنهم ممن لقيهم ومن لم يلقهم مما يكشف عن الإتصال والإنقطاع في أسانيد الأحاديث.

وقد تابع كلامه بسرد الأحاديث وبيان عللها والأسباب المفضيه لذلك

 <sup>(</sup>١) نشر الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بعنوان «العلل» المكتب الإسلامي عام ١٣٩٢هـ.

<sup>(</sup>٢) الدكتور أكرم العمري: موارد الخطيب، ص ٣١٧.

وتكلم عن لقاء الرواة بعضهم لبعض وما ثبت منه وما لم يثبت مترجماً عن كل حديث بما يحتويه ويتكلم على الرجال أحياناً جرحاً وتعديلًا.

## ٢ - كتاب «العلل ومعرفة الرجال» (١) لأحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ):

وهو من رواية عبد الله بن أحمد ويمتاز بأنه من أقدم ما كتب في موضوعه وقد نثرت بين أجزائه الأخبار المتعلقة برجال الحديث وأبواب الفقه من غير أن يعنى بالنظام والترتيب وقد تتكرر الأخبار في جزء واحد بسند واحد أحياناً وقد استفاد (٢) منه ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» وهو في جزءين نشر (٣) الأول منها من أصل النسخة الفريدة.

## ٣ ــ كتاب من أحمد في العلل من رواية أبي بكر المروذي:

وهو من رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي لإجابات أحمد على سؤالاته وذكره ابن النديم في فهرست<sup>(٤)</sup> مروياته والألباني في فهرس<sup>(٥)</sup> مخطوطات الظاهرية وقد وصلت إلينا من هذه السؤالات نسخة مصورة في عشرين ورقة.

### ٤ ـ كتاب «التمييز لمسلم بن الحجاج» (ت ٢٦١ هـ):

وهو الكتاب الذي ألفه مسلم<sup>(٦)</sup> في علل الحديث فبين فيه الأوهام التي وقعت في رواية أقوام صارت أحاديثهم عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ.

<sup>(</sup>۱) الكتاب مخطوط في مكتبة آيا صوفياً تحت رقم (٣٣٨٠) ويقع في ثمانية أجزاء. (مقدمة كتاب العلل ومعرفة الرجال) وذكر الدكتور أكرم العمري أن أجزاء منه ناقصة في دار الكتب الظاهرية (بحوث في تاريخ السنة ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر مقدمة الجزء المطبوع.

<sup>(</sup>٣) عام ١٣٨٢ هـ بأنقره باعتناء الدكتور طلعت قوج، والدكتور اسماعيل جراح أوغلي.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٥) ص ۲۲۲ وانظر ایضاً موازد الخطیب ص ۳٤٥.

<sup>(</sup>٦) ذكر صبحي السامرائي في مقدمته على كتاب «شرح علل الترمذي» لابن رجب أن لمسلم كتاباً في العلل وأفاد بأنه لم يطلع عليه، والواقع أنه كتاب التمييز المذكور. وانظر الرسالة المستطرفة ص ١٤٧ وكشف الظنون ١١٦٠/٢.

وذكر أن الأوهام تقع من الحافظ المتقن كما تقع من المتساهل والذي همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر ويتخرصها(١) من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم. ثم سرد الأحاديث وبين عللها مشيراً إلى الصحيح من السقيم مع الأدلة.

وقد وصل إلينا جزء من هذا الكتاب(٢).

٥ ـ كتاب «العلل الكبير».

## 7 ـ كتاب «العلل الصغير».

وكالاهما للترمذي (ت ٢٧٩هـ)، الأول منهما: ذكره ابن النديم في الفهرست<sup>(٣)</sup> ولا يزال مخطوطاً والثاني: طبع آخر كتاب السنن<sup>(٤)</sup>، وشرحه<sup>(٥)</sup> الحافظ ابن رجب (ت ٧٩٥هـ)، وهو صغير الحجم تكلم الترمذي فيه عن العلة وما يتعلق بها من أحكام ومدى أهمية هذا العلم للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح للمسلمين.

٧ ــ كتاب «علل الحديث» (١) لابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ):
 وهو من إجابات الحافظين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين على سؤالات

<sup>(</sup>۱) الخرص: التظني فيما لا تستيقنه، ومنه خرص النخل والكرم. انظر (لسان العرب/خرص).

<sup>(</sup>٢) نشر بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي ولم يصل إلينا سوى القسم المطبوع وقد ذكر محققه أنه يظن أن المفقود منه أكبر من الموجود.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفهرست لابن النديم ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر (تحفة الأحوذي ١٠/ ٤٥٨) جاشية.

 <sup>(</sup>٥) وقد طبع شرح ابن رجب بتحقيق صبحي جاسم السامرائي.

<sup>(</sup>٦) طبع للمرة الأولى في المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٣ هـ، وقد ذكر محب الدين الخطيب في مقدمته على كتاب «علل الحديث» لابن أبي حاتم أن أول من ألف في علل الحديث الإمام مسلم بن الحجاج، وهذا ليس بصحيح والذي تبين لي أن علي بن المديني هو أول من ألف في هذا الفن ثم الإمام أحمد فالبخاري، ولا أعرف له كتاباً مستقلا ينفرد بموضوع العلل إلا ما رأيته في كتابه «التأريخ الكبير» و «التأريخ الصغير»، ثم الإمام مسلم حيث ألف كتاب التمييز.

ابن أبي حاتم الذي تحص فيه ما يقارب ثلاثة آلاف حديث مبيناً في كل واحد منها موضع العلة واسم الرواي الذي جاءت من قبله، وقد يرجح رواية على أخرى بقوله «رواية فلان أشبه» دون التصريح بوقوع خطأ.

وأحياناً يتكلم على الرجال جرحاً وتعديلًا، ويحكم على الأحاديث بالنكارة والضعف وقد رتبه على أبواب الفقه

### $\Lambda = 2$ العلل(1) للدارقطني (ت ۴۸۵ هـ):

وهو من جمع (١) أحمد بن محمد البرقاني تلميذ المؤلف لإجابات شيخه على سؤالاته وقد أثنى عليه الشيخ طاهر الجزائري فقال: «رأيته جم الفائدة»(١)، وأشار فؤاد سزكين (١) إلى نسخه المختلفة في أنحاء عديدة ورتبه مؤلفه على المسانيد ولم يلتزم النظام وفق ترتيب حروف المعجم سواء بالنسبة للصحابة أو من روى عنهم، كأن يذكر (٥) رواية نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر، ثم رواية سالم عن أبيه عن عمر، ثم يعود لرواية نافع. وبدأه بمسند أبي بكر الصديق ثم بقية الخلفاء الراشدين.

وهو في خمس مجلدات كبيرة<sup>(١)</sup>.

### ۹ \_ كتاب «التتبع» للدارقطني:

اشتمل على سبعة ومائتين حديثاً انتقدها أبوالحسن الـدارقطني عـلى

<sup>(</sup>١) أنظر بروكلمان ٣/٢١١، والرسالة المستطرفة، وموارد الخطيب ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر (تاريخ بغداد ٣٧/١٢) و (بروكلمان ٣١١/٣) وموارد الخطيب ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر مقدمة كتاب «علل الجديث» لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب (تأريخ التراث العربي ١١/١٥).

أنظر على سبيل المثال ورقة ٢٧ وما بعدها من الكتاب المذكور.

 <sup>(</sup>٦) أنظر المجلدة الأولى ورقة ١٦٥ وقد اطلعت على صورة النسخة التي يرجع تاريخ
 نسخها إلى عام ثمانية وسبعمائة من الهجرة في المكتبة العامة للجامعة الإسلامية.

البخاري ومسلم في صحيحها وبين عللها وذكر ما يقابلها وبين الوجه الصحيح فيها (١).

والكتاب في أربعين ورقة من الحجم المتوسط، وهو من جمع (٢) أبي بكر الخوارزمي البرقاني لما كتبه الدارقطني مرتبأ على المسانيد دون مراعاة ترتيب حروف المعجم.

١٠ كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٣) \_ لابن الجوزي
 (ت ٩٧٠هـ):

وقد ذكر فيه الأحاديث التي في غاية الضعف لكثرة عللها، ورتبه على نحو ترتيب كتب الفقه ليسهل المأخذ منه على الطالب، وبدأه بكتاب التوحيد والإيمان وختمه بكتاب صفة الجنة والنار.

ونقل فيه عن الموصلي(1) وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم.

ويأتي بالأحاديث ويحكم عليها (٥) ومنها ما هو موضوع وما هو ضعيف.

<sup>(</sup>١) نذكر على سبيل المثال ما أخرجه البخاري عن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله بشيء أذَّنُه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.

قال الدارقطني: وقول أبي عاصم وهم، وقد رواه عقيل ويونس وعمرو بن الحارث، وعمرو بن ديبار وعمرو بن عطية واسحاق بن راشد ومعمر وغيرهم عن الزهري بخلاف ما رواه أبوعاصم عن ابن جريج باللفظ الذي قدمنا ذكره وانما روى ابن جريج هذا اللفظ الذي ذكره أبوعاصم عنه بإسناد آخر رواه عن ابن أبي مليكة عن أبي نهيك عن سعيد قاله ابن عينية عنه.

<sup>(</sup>٢) قال أبو بكر الخوارزمي: هذا آخر ما وجدته من هذا التعليق بخط أبي الحسن الدارقطني .

<sup>(</sup>٣) وقفت على صورة الكتاب في مكتبة الجامعة الإسلامية وهو في مجلدين مصورة من رامبور، وخط النسخة جيد حديث. وقد اختصر الكتاب الحافظ الذهبي في كتاب المختصر العلل المتناهية، أنظر (كشف الظنون ١١٦٠/٢، ١١٤٠)، وقد طبع أخيراً بتحقيق ارشاد الحق الأثري، بلاهور في جزئين.

<sup>(</sup>٤) أنظر ورقة ٣ جزء ١.

 <sup>(</sup>a) كما فعل في ورقة ١/ جزء ١، وورقة ١٨٢ جزء ٢.

ويغلّط الرواة الذين وقع منهم الخطأ، وينقل عن النقاد (١) كلامهم فيهم ويذكر طرق الحديث المختلفة بعددها كها فعل في حديث أنس (٢) الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. حيث قال: أما حديث أنس فله أربعة عشر طريقاً ثم ذكرها واحدة واحدة.

#### ۱۱ ـ كتاب «تلخيص كتاب العلل المتناهية» (٣) للذهبي (ت ٧٤٨ هـ):

وقد لخصه الذهبي من العلل المتناهية وما التزم (٤) فيه عبارة المؤلف بل غالب التخريج من كلام الذهبي. وقد حذف الأسانيد.

وليس ما ذكرناه هو كل ما عرف من كتب العلل بل هناك كتب أخرى كثيرةليست بأقل شهرة مما تقدم وهي:

- ١ -- كتاب «معرفة الرجال والعلل» لأبي جعفر محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي (ت ٢٤٢هـ).
- $\Upsilon = 2$  کتاب العلل (°) یا بکر أحمد بن هانی الأثرم (ت  $\Upsilon$  هـ). وهو مفقود وكان الخطیب البغدادی يملك نسخة منه (۲).
- ٣ ــ كتاب «المسند الكبير المعلل» (٧) ليعقوب بن شيبة (ت ٢٦٢ هـ) وهو مفقود
   عثر على جزء منه وهو مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) كما فعل في ورقة ٣، ٤، ١١٠ جزء ١.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم» انظر الكتاب المذكور ١٦/١.

 <sup>(</sup>٣) ويقع في أربع وثمانين ورقة وهو مخطوط منه صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية وقد
 اطلعت عليها.

<sup>(</sup>٤) أنظر تلخيص العلل المتناهية ص ٨٤.

أنظر (ابن النديم: الفهرست ٣٣٥)، و (الكتاني: الرسالة المستطرفة ١٤٧) و (كحاله: معجم المؤلفين ٢/١٦٧).

<sup>(</sup>٦) موارد الخطيب ٣٤٤.

 <sup>(</sup>٧) أنظر (معجم المؤلفين ــ كحالة ٢٤٩/١٣) وقد نشر الكتاب بتحقيق الدكتور سامي حداد في بيروت.

- كتاب «المسند الكبير للبزار (ت ٢٩٢هـ). ولا يـزال الكتاب مخـطوطاً
   ونسخه محفوظة في مكتبة الرباط والقرويين والأزهر ومراد ملة(١).
- حتاب «العلل»<sup>(۲)</sup> لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت ۳۱۱ هـ)، ذكر الذهبى أنه في عدة مجلدات<sup>(۲)</sup>.
  - $^{(2)}$  كتاب «العلل»  $^{(3)}$  لأبي علي النيسابوري (ت  $^{(2)}$  هـ).
- V = 2 لأبي على حسن بن محمد الزجاجي (ت حوالي V ).
- $\Lambda = 2$  مناب «الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (١) لابن القطان الفاسي (ت 77 هـ).

ذكر فيه أوهام الإشبيلي في كتابه «الأحكام الكبرى» بتصحيحه أحاديث غير صحيحة وما اشتبه عليه من الأسهاء فلم يميزها.

وقد رد الذهبي على ابن القطان في رسالة (٧) صغيرة سماها «الرد على ابن القطان» ذكر فيها ما أصاب فيه ابن القطان وهو كثير وما غلط فيه وهو قليل، وأخذ عليه تضعيفه الأئمة بادعاء أنه لم ينص على توثيقهم أحد من القدماء.

<sup>(</sup>۱) مقدمة كتاب شرح ابن رجب.

<sup>(</sup>٢) ذكره الكتاني في رسالته ص ١٤٨، وقال الأستاذ صبحي السامرائي: وقفت على أجزاء منتخبة منه وذكر أنه في ثلاث مجلدات (مقدمة شرح ابن رجب) وانظر (معجم المؤلفين ــ كحالة ١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٧٨٥.

 <sup>(</sup>٤) أنظر رسالة الكتاني ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر (كشف الظنون ٢/١١٦٠)، (الرسالة لمستطرفة ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) (١) للكتاب نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٧٠٠) ووقفت على صورتها في مكتبة الجامعة الإسلامية. وله نسخة أخرى في مكتبة القرويين بفاس (مقدمة ابن رجب).

<sup>(</sup>٧) نشرت في مجلة دعوة الحق المغربية في عددها الأول من السنة الثامنة عشر.

- ٩ كتاب «الزهر المطلول في معرفة المعلول» (١) لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) وهو موجود في مكتبة ألمانيا.
- ١٠ كتاب «الوقوف على الموقوف» للشيخ ضياء الدين أبي حفص عمر الموصلي
   وهو صغير الحجم لا يزال مخطوطاً(٢).

وقد ذُكر الإمام البخاري وأبوعبد الله الحاكم فيمن صنف في كتب العلل ولم أقف على كتب لهما انفردت بهذا العلم سوى ما رأيته في كتاب «التأريخ الكبير» و «التأريخ الصغير» للبخاري (٣) وكتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم.

<sup>(</sup>١) أنظر (كشف الظنون ٩٦١/٢).

<sup>(</sup>٢) وقد وقفت على صورته في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام حول هذا بالنسبة للبخارى.

رَفْعُ عِس (لاَسَّحِيُ (اللِّخَّريِّ (لِسِلْتِمَ (النِّمُ (الِفِرُون كِرِس

الفصّ لالسرّابع

التعربفُ بكِتَاب بيَّانُ خَطَّالُمِ أَنْ خُطِّالُكُ الشَّافِحِي وَمَنْهَ جُ البَّ هِقِي فِيهِ

 $\star_i$ 

### رَفْعُ عِب (لاَرَّحِلِجُ (النَّجُّسُيِّ (اَسِلَتُهُ) (النِّمِرُّ (الِفِرُووکِرِسِ

#### التعريف بالكتاب

قام البيهقي ببيان الأخطاء التي وقعت في كتب الشافعي بسبب النقل وحين صنف كتابه «معرفة السنن والآثار» بين فيه ما عثر عليه من خطأ من أخطأ على الشافعي<sup>(1)</sup> في الأخبار حتى سأله بعض أهل العلم بالحديث افراده بالذكر عن كتابه «معرفة السنن والآثار» لما فيه من زيادة المنفعة لمن تتبع كتاب «المسند»<sup>(۲)</sup> أو «المختصر»<sup>(۳)</sup> في الوقوف عليه ولم يهتد في كتابه المعرفة إليه فأجابه إلى ملتمسه في افراد هذا الكتاب. وزاد عليه بيان ما يتوهم أنه خطأ وليس بخطأ(<sup>1)</sup>.

ومن هنا تظهر فائدة الكتاب وما له من أهمية بالغة تتلخص في جمعه ما تناثر في كتابه «معرفة السنن والآثار» والزيادات التي أضافها إليه ليتيسر لطلاب العلم في عصره النهل منه.

وحرّى بنا اليوم أن نخرجه لاستكمال الفائدة لاسيا وأن كتاب معرفة

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة المؤلف.

<sup>(</sup>٢) المراد به المسند الذي جمعه الربيع بن سليمان المرادي مما سمعه من الشافعي .

<sup>(</sup>٣) مختصر أبي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني.

<sup>(</sup>٤) أنظر مقدمة المؤلف ص١٢.

السنن لم يطبع منه إلا مجلدة واحدة ولا يزال معظمه مخطوطاً يحتاج الوقت الطويل لنشره مما يعطي تحقيق كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» أهمية خاصة.

وقد بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها الأحاديث في فضل قريش وتخصيصها بالإمامة وذكر فضل الشافعي وإخلاصه وحسن تأليفه وانتفاع الناس بمؤلفاته وماحدث فيها من الخلل بسبب النقل منها إلى غيرها.

# «علاقة الكتاب بكتاب «معرفة السنن» و «السنن الكبرى»

ويرتبط كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» بكتاب «معرفة السنن والأثار» وكتاب «السنن الكبرى» ارتباطاً وثيقاً في مادة الدفاع عن الشافعي حيث لا غنى لواحد منها عن الآخر فقد وجدنا أن كتاب معرفة السنن يكمل ما في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» و «السنن الكبرى» وكذلك كل واحد منها بالنسبة لغيره ولا غرابة في ترابط كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» بكتاب «معرفة السنن» وقد استخلص منه، وان مما يزيد هذا الترابط وحدة الأسلوب وانتظام الفكرة وتوارد الخاطر.

ومن الظاهر إمكان عدّ «كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» مرجعاً لتحقيق نصوص كتاب «معرفة السنن» وكتاب «السنن الكبرى» في مادته. ولعل أصدق مثال على هذا ما رواه البيهقي في معرفة السنن() بسنده عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في حديث الحج عن المعضوب بذكر «ابن عباس» في الرواية الأولى وهو خطأ، بدليل عدم ذكره في الرواية الأولى في كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» وذكره في الرواية الثانية في الكتاب نفسه وبيان أن الرواية الأولى خطأ وأن الرواية الثانية هي الصواب. وكذلك هناك بعض الأخطاء التي وقعت في معرفة السنن كتصحيف اسم أو تغييره نجده في كتاب بيان خطأ على الصواب كما في موضوع (حج الصبي)، وسقطت بعض الكلمات من معرفة السنن ودل عليها ذكرها في «بيان خطأ» كها حدث في موضوع النفر يصيبون الصيد.

<sup>(</sup>١) (معرفة السنن ٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٣) وكذلك في (السنن الكبرى).

### «مَنهَ بُحُ الْبِينَ هِ فِي »

تكلم البيهقي على الموضوعات بعد تفنيدها تحت أبواب مستقلة فأطال وأسهب بذكر الروايات المتعددة بسنده إليها، وأدخل موضوعاً في موضوع في الموضع الواحد كها فعل في «حديث السواك» إذ أدخل فيه حديث نصر بن عاصم في أخذ الجزية من المجوس، وكذلك في موضوع «حديث آخر في كسوف الشمس».

وقد وفى بما التزمه ببيانه خطأ من أخطأ على الشافعي بأسلوب مؤدب فلم يفحش القول فيمن وقع منه الخطأ على الشافعي.

ولا يعين من وقع منه الخطأ على وجه التحديد أحياناً ويكتفي بالإشارة كما فعل في «حديث في غسل الثوب من دم الحيض» وقد يعدل عن تعيينه المخطىء فبعد أن يعينه ويحدده في «معرفة السنن» يرجع عن ذلك كما فعل في «حديث في الحيض» ويذكر أكثر من خطأ في موضع واحد كما فعل في «حديث في سجود التلاوة» ويعتمد في إثبات دعواه لتعيين الخطأ على روايات مؤيده للرواية التي يراها صحيحة، وعلى ما يروى عن الشافعي سوى الرواية التي يراها خطأ، وعلى ما يرويه غير الشافعي عمن روى عنه الشافعي كما فعل في «حديث في غسل الثوب من دم الحيض».

ويلجأ أحياناً إلى البراهين العقلية لإنبات دعواه كما فعل في «حديث في الإمام المسافر يؤم المقيمين» و «حديث في البكاء على الميت».

وقد جمع الأحاديث المراد بيان ما فيها من أخطاء والتي يراها صواباً تحت

أبواب ترجم عنها(١) ورتبها على الأبواب الفقهية، ولم يذكر لها مقدمات تكشف عن مقصده إلّا ما كان من ذلك في المقدمة.

وليس فيه ذكره من الأحاديث حديث موضوع إلا حديثاً (٢) واحداً نبه عليه واعتذر لإيراده، وآخراً (٣) ذكر أنه أضيف إلى سند غير السند المحفوظ وإن كان له أصل في الصحيحين.

وماعدا هذين فهو إما صحيح أو حسن ويقل فيه الضعيف والمرسل(ئ) والموقوف بما يدل على أنه وفي بالتزامه بأن لا يذكر حديثاً أن موضوعاً في تواليفه وأن لا يأتي (٢) برواية دون إسنادها، وكان يقدم الرواية التي يريد نقدها ثم يعقب عليها بالرواية الصحيحة وما يؤيدها وقد يعكس ذلك فيقدم الرواية الصحيحة ثم يأتي بالرواية المنتقدة ويحاول أحياناً إثبات صحة الروايتين الصحيحة والمنتقدة كما في «حديث في السواك» ويلتمس (٢) المعاذير لإيراد الرواية الخطأ ويقتصر أحياناً بإيراده الحديث من روايته عن شيخ واحد من شيوخه بينها يكون قد رواه عن جماعة منهم يذكرهم في «معرفة السنن» أو «السنن الكبرى كما فعل في «حديث في فضل الوضوء» وقد يفعل خلاف ذلك أحياناً أخرى. ولا يسمى بعض الرواة وخاصة شيوخه ويكتفي بذكر كناهم كأن يقول: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمر. مما يؤدى إلى صعوبة الوقوف على ترجمة الراوي.

<sup>(</sup>١) لم يترجم عن بعض الأبواب واكتفى بقوله «حديث آخر» بعد ذكره حديثاً سابقاً له من جنسه .

<sup>(</sup>٢) هو «حديث في المهدي».

<sup>(</sup>٣) هو «حديث في الآذان قبل طلوع الفجر».

<sup>(</sup>٤) كما فعل في «حديث في السواك».

<sup>(</sup>٥) التزم البيهقي أن لا يخرج حديثاً موضوعاً في تواليفه وقد صرح بذلك في «النسخة» التي بين يدينا بقوله: وأحمد بن يعقوب هذا... له من أمثال هذا أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شيء منها. (أنظر ص ٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي رحمه الله: وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد ما احتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها. (مقدمة شعب الإيمان).

<sup>(</sup>٧) كما فعل في «حديث في فضل آلوضوء وثوابه» ويرجع أحياناً أسباب الخطأ لما تركه الشافعي من البياض في مؤلفاته بمصر كما فعل في «حديث في الدفع من الزدلفة».

وكثيراً ما نجد في الروايات أن الشافعي يقول: حدثني الثقة. ولم يعرض لهذا البيهقي بل تركه غفلًا وإن كان قد أشار إليه في غير هذا الكتاب.

ولم يقتصر على ماكتبه في «معرفة السنن» بل أضاف إليه بعض العبارات الموضحة كما فعل في «حديث في الحيض».

ولم يخرج عن مسلك(١) النقاد في كشف الأخطاء ومعرفة العلل بل سلك سبيلهم وسار على نهجهم.

وكان جل رواياته عن أبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» حتى لا يكاد يخلو موضوع من روايته عنه بل قد تتكرر الرواية عنه في الموضع الواحد كما في «حديث في فضل الوضوء» مما يؤكد صحة القول بسبق الحاكم الى الدفاع عن الشافعي وإفادة البيهقي مما كتبه شيخه.

وإن مما يجدر التنبيه إليه أن كل من روى عن الشافعي في «النسخة» واسمه الربيع فالمراد به المرادي، وكذلك كل من جاء مسمى باسم «محمد بن يعقوب» فالمراد به الأصم.

ولم يستقص كل ما وقع على الشافعي من أخطاء بل ترك الكثير<sup>(۲)</sup> منه ولم يعرض له بالنقد فيحتمل أنه لم يقف عليه أو أنه لم يرد استيعاب كل ما وقع عليه من أخطاء.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على طرق كشف العلة ومعرفة الخطأ عند النقاد. وذلك بمقارنة الروايات بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك ماروى عن الشافعي عن سفيان أو مالك عن ابن شهاب عن حميد وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه (مسند الشافعي ص ٣٩٨).

وكذلك مابينه الحاكم في رواية على بن سليمان الأحميمي عن الشافعي عن عمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار قال الحاكم: هكذا قال فيه: عن أبي حنيفة، وهو وهم، فإن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابن دينار نفسه ا. هـ، أنظر (نصب الراية ٢/٤٥١). وغير ذلك من الأمثلة.

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهَجَّنِي (سِلنم (لاَيْرُ) (الِفِرُوفِ بِسِ

القسمالثاني



رَفْعُ

بعبر (لرَّحِلُ (النَّحِلُ النَّحِلُ عِلَى النَّحِلُ النَّحِلُ عِلَى النَّحِلُ النَّحِلُ عِلَى النَّحِلُ النَّكِ النَّحِلُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّلْ النَّلِي النَّلِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلُ النَّلِي النَّلْمُ النَّلِي النَّلُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلُ النَّلْمُ النَّلُ النَّلْمُ النَّلِي النَّلِي النَّلْمُ النَّلِي النَّلُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلِي النَّلْمُ النَّلُ الْمُعِلِي الْمُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الللْمُعِلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الل

تحْقِق كِتاب

بيَّانَ خَطَّامُ الْحَظَّا عَلِيْ الْشَّافِحِينَ

الإمَام أَدِيَكِ رَاحْ مَدِيْزِ الْحُسَيْنِ الْبِيَهُمِي



# رَفَّحُ معبر (لرَّحِمُ (النَّجْرَيِّ (سِكنر) (النِّيرُ) (الِفِروف بِسِ

### (أ) وَصْفُ النَّسْخَة وَمَنهَجِي فِ التَّحْقِيق

ليست للكتاب إلا نسخة واحدة موجودة في مكتبة «عارف حكمت»(١) تجت رقم (١٩٥) عام، و(٨٠) خاص قسم المجاميع. فالمخطوطة موجودة مع رسائل أخرى للبيهقي في مجلدة كبيرة ومكتوبة بخط جيد وواضح إلا ماكان فيها من الطمس وزحف بعض النقاط عن موضعها أو فقدها أصلاً كما فقدت علامات الإعراب والتشديد وغيرها من مواضع هي في حاجة إلى رسمها فيها.

وعدد أوراقها أربع وثلاثون ورقة من الحجم المتوسط، في كل صفحة منها ثلاثة وعشرون سطراً، في كل سطر ثلاث عشرة كلمة تزيد واحدة أو تنقص.

وقد تصفحت أول النسخة وآخرها، وكذلك أول المجلدة وآخرها فلم أعثر على اسم من خطها ولا من رواها عن البيهقي لكن خطها جيد وحديث وأحسبها كتبت بعد الألف من الهجرة.

ومما لا شك فيه أن كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» من تأليف الإمام البيهقي يشهد لذلك كلامه في النسخة(٢) ومقدمته عليها وكذلك في

<sup>(</sup>١) بالمدينة المنورة.

 <sup>(</sup>٢) وقد وجدناه في هذه النسخة يحيل على كتابه «معرفة السنن» وكتابه «السنن الكبرى».

كتابه «مناقب الشافعي» (١) وقد نقل عن كتاب بيان من أخطأ الحافظ البلقيني (٢) في تعليقه على كتاب الأم في أكثر من موضع (٣)، وأشار إليه الحافظ السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» (٤)، وعده حاجي خليفة (٥) في مجموعة مؤلفات البيهقى .

ويتأكد ذلك أيضاً بمقارنة أسلوب البيهقي في كتبه المعتمدة مع أسلوبه في النسخة.

وفيها ذكرناه كفاية لإثبات النسخة وعدها من مؤلفات البيهقي.

### (ب) مَنهَجي فِ التَّحْقِيق

يمكن تلخيص منهجي في تحقيق النص فيها يلى:

١ ــ مقابلة النص بكتاب «معرفة السنن والأثار» وكتاب «السنن الكبرى»
 للبيهقي والإشارة إلى زيادات النسخة عما فيهما أو العكس.

كما رجعت إلى كتاب «الأم» و «الرسالة» وغيرهما من كتب الشافعي التي وجدتها تغطي معظم مادة النسخة، وإلى الكتب الستة المشهورة وغيرها من كتب السنة لمقابلة النصوص وتثبيت الاختلافات في الحاشية.

' ٢ - ذكرت معاني الكلمات الصعبة وأوضحت الجمل والعبارات الغامضة وأضفت الكلمات التي يقتضيها السياق إلى النص مشيراً إلى ذلك في الحاشية كما في «حديث في المسح على الجفين» وأضفت كلمات وأسماء ساقطة معتمداً على كتاب «معرفة السنن والآثار» وغيره في ذلك كما فعلت في «حديث في إحياء الموات» وحصرت ذلك بين (قوسين).

<sup>(</sup>۱) جزء ۲ ص ۳۶۸.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر الأم (١٣٧/١ ـ ١٣٨) حاشية.

<sup>(</sup>٤) وقد سماه «بيان خطأ من خطأ الشافعي» و «الصواب» «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي».

<sup>(</sup>٥) في كتابه كشف الظنون (١/٢٦١).

٣ ـ تصحيح ما وقع من تصحيف وتحريف معتمداً على كتب السنة ومعاجم اللغة العربية كالذي فعلت في «حديث آخر في إحياء الموات» وقد أثبت الخطأ وأبين صوابه في الحاشية كالذي فعلته في «حديث في المهدي».

ومن تلك الأخطاء التي وقعت ماكان في النحو أو الصرف \_ وهي نادرة \_ فأشرت إليها وذكرت صوابها كالذي فعلته في «حديث في الحيض» و «حديث في الجماعة» وقد أكتفي بالإشارة إليها كما في «حديث في لحم الصيد» و «حديث في كسب الحجام».

وأشير إلى عبارات قد تكون ساقطة إذ لا يستقيم الكلام بدونها كالذي فعلته في «حديث في إحياء الموات».

لام علقت على الكثير من المسائل التي تحتاج إلى تعليق ولخصت كلام البيهقي وانتقاده أحياناً لأنني وجدته يداخل بين الموضوعات وينقدها جملة عما يعسر إدراكه كالذي فعلت في «أحاديث في سجود التلاوة» و «حديث في الحج عن المعضوب».

وقد أتصدى لنقده بالمناقشة تأييداً أو اعتراضاً معتمداً على ماكتبه الأئمة في مؤلفاتهم أو نقل عنهم كما في «حديث في الآذان قبل طلوع الفجر».

وقد قارنت بين الاختلافات التي في النسخة والكتب الأخرى وأشرت إلى الأصوب أو الأفصح كما في «حديث في الحيض».

وأبين أحياناً وجه الخطأ الذي عليه مدار الأبواب عند الحاجة إليه.

• \_ غرفت بأغلب الأعلام الواردين في السند والمتن وخاصة ما ورد منهم بكنيته أو نسبته فقط أو ذكر باسمه دون اسم أبيه وأكتفي بترجمته في موضع واحد ولا أكرر ولا أحيل على التراجم إلا نادراً، وما تركت ترجمته فإما لشهرته أو لعدم الوقوف عليه.

واعتمدت على «تقريب التهذيب» في ترجمة الكثير من الرواة ولم اقتصر على إشارة ابن حجر إلى سنة وفاة الراوي بل أضيف إليه سنة الوفاة صراحة في ترجمة الكثير منهم.

٦ خرجت الأحاديث من كتب السنة وخاصة من الكتب الستة وكتاب «معرفة السنن والآثار» و «السنن الكبرى» و «كتاب الأم» و «مسند الشافعي» و «اختلاف الأحاديث» وغيرها من كتب الشافعي.

وأبين أحياناً طرق الحديث غير الطريق التي أوردها البيهقي إلى الصحابي المروى عنه، وقد أذكر شواهده من مسند صحابي آخر كالذي فعلت في «حديث بيع الحاضر للبادي» و «حديث فيها أفضلت الحمر».

٧ ــ أشرت إلى الأخطاء التي تركها البيهقي في الموضوعات التي عالجها
 كالذي فعلته في «حديث فيها أفضلت الحمر» وأذكر صوابها معززاً بالأدلة.

وقد أبين أخطاء وقع فيها كتاب معاصرون وأذكر صوابها كما في «حديث في الحيض».

وأناقش بعض المسائل الفقهية بما يقتضيه المقام كما في «حديث في امرأة ولت أمرها رجلًا».

٨ ـ ما كان من أصل «النسخة» مدوناً في الهامش أثبته في الأصل وأشير إليه في الحاشية كالذي فعلت في «حديث آخر في إحياء الموات» وما كان مصححاً أثبت صوابه وأشرت إلى الخطأ في الحاشية كما في «حديث في إحياء الموات».

 وقد وضعت لكل موضوع من الموضوعات التي انتقدها البيهقي رقبًا تسلسلياً حسب ترتيبه في الفهرست.

١٠ ــ اكتفيت بذكر المصادر التي استقيت منها تاركاً تسمية غيرها مما
 أفدت منها ولم أنقل عنها. كتبين كذب المفتري والاعلام للزركلي.

وقد اعتمدت على طبعة واحدة في كل ماكتبته إلا النزر القليل وأشرت إليه أثناء النقل عنه. كفتح الباري طبعتين وفتح المغيث.

١١ ــ وضعت فهرساً للموضوعات بحسب ترتيب البيهقي لها، وآخراً لتراجم الرجال مرتباً على وفق ترتيب حروف المعجم مراعياً ذلك في أسمائهم وأساء آبائهم، وثالثاً للمصادر التي استقيت منها في البحث.

## رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَى الْهُجَّنِيِّ (سِلْمَهُمُ (الْفِرْوَى مِرْسَى (سِلْمَهُمُ (الْفِرْدُونُ مِرْسَى

بيَانْ خِطَا مِنْ أَخْطًا عَالِيْتِ افْعِي

تاليف الإمام أَدِيَكُ رأَحْ مَدِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِي (ت ٤٥٨ هـ)

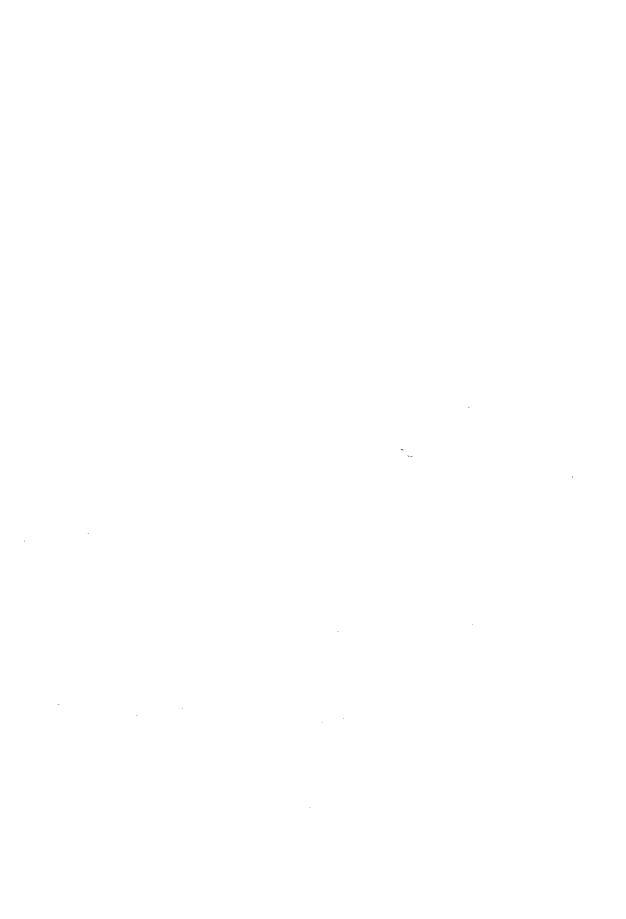

### رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ) (النِّخْرَيِّ (اُسِلنَمُ (النِّمْ) (الِفِرُون مِسِ

#### مُقَــُـدُّمَة المؤلَّفِــــ

الحمد لله رب العالمين كفاء حقه، والصلاة والسلام (\*) على رسوله محمد خير خلقه وعلى الطاهرين من آله، والحمد لله الذي أقام الحجة على من جعله مكلفاً من بريته بوحدانيته، واصطفى من شاء منهم برسالته واجتبى من أراد من الأمم بلطفه وهدايته، وخصنا بالنبي الأمي والرسول المكي محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، فقام في أمته بتبليغ الرسالة وتعليم الشريعة وأداء النصح للأمة حتى تركهم حين فارقهم على الواضحة فقال فيها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذاهم حتى يأتي أمر الله عز وجل» (١) فوجدنا خبره صدقاً ووعده حقاً في طائفة (٢) من أمته قاموا بنقل شريعته على الصحة وإظهار ملته بعد المعرفة من يوم قبض رسول الله صلى الله شريعته على الصحة وإظهار ملته بعد المعرفة من يوم قبض رسول الله صلى الله

<sup>(\*)</sup> ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۱) هذا حدیث مشهور روی بألفاظ متعددة ورواه أكثر من صحابی، فروی عن معاویة، والمغیرة بن شعبة، وثوبان وجابر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغیرهم.

وأخرجه البخاري في صحيحه في مواضع (الفتح ٢/٦٣٢)، وكذلك مسلم (شرح النووي ٢٥/١٣)، وأخرجه أحمد في (المسند ٢٤٨/٤)، وأبوداود، والترمذي وابن ماجه في المقدمة، والدارمي، والدراقطني والبيهقي «مناقب الشافعي ٤/١» وغيرهم.

 <sup>(</sup>۲) روى البيهقي بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل وقد سئل عن معنى الحديث، فقال: إن
 لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فيا أدري من هم؟ «مناقب الشافعي
 للبيهقي ۲/۱».

عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتبع بعضهم بعضاً وكان فيها نقل إلينا من أخباره صلى الله عليه وسلم تخصيص قريش بزيادة العلم وتخصيص الأمة على متابعة من كان منهم من أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم «الأئمة في قريش»(۱) وقوله عليه الصلاة والسلام «تعلموا من قريش ولا تعلموها»(۲) وقوله «قدموا قريشاً ولا تقدموها»(۲) وقوله «للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم»(۱) قال الزهري(٥) يعني به نبل الرأي.

وكان فيها روى عنه عليه الصلاة والسلام «لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علمًا» (٢) فنظرنا فلم نجد فيمن بعدالصحابة قرشياً ملاً طباق الأرض علمًا (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۲۹/۳، ۱۸۳) وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ۱۲۱/۳) وأيضاً (۱۲۱/۳) وأبونعيم في الحلية في مواضع، أنظر (۸/۵)، (۱۷۱/۳) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند الشافعي ص ٤٣٦، وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ١٢١/٣)، (مناقب الشافعي ٢٣/١) وأبو نعيم في (الحلية ٤/٩٦) (وانظر هذا وما بعده في توالي التأسيس ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) هو أيضاً في مسند الشافعي ص ٤٣٦، وأخرجه البيهقي وقال: هذا مرسل ورى موصولاً وليس بالقوي. (السنن الكبرى ١٢١/٣)، وأخرجه في مناقب الشافعي (٢٨/١)، (٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أحمد في مسنده (٨١/٤) والبيهقي في (السنن الكبرى ١٢١/٣)، وفي (مناقب الشافعي ٢٧/١) وأيضاً (٢١/١) وفيه (مثلي قوة الرجل) قال البيهقي: وهو مرسل جيد وقال ابن حجر في توالي التأسيس ص ٤٥: هذا مرسل قوي الإسناد.

<sup>(</sup>٥) ذكر قول الزهري هذا البيهقي في السنن الكبرى ولم يصرح باسمه (السنن الكبرى الم ١٢١/٣) وصرح به في مناقب الشافعي (٢٢/١)، والحديث في الحلية مصرحاً باسم الزهري (٢٤/٩).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في (مناقب الشافعي ٢٦/١)، وأخرجه أبونعيم في الحلية بأطول من هذا (٦٥/٩).

<sup>(</sup>٧) هذا مأخوذ من حديث «اللهم اهد قريشاً فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض» أخرجه أبونعيم في الحلية بأطول من هذا (٩/٩).

إلا الشافعي (١) المطلبي رضي الله عنه محمد بن ادريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ووجدنا طائفة من هذه الأمة ممن أدركوا زمانه أو جاؤوا بعده استعلموا هذه السنة بالنظر في كتبه وسلوك طريقته في معرفة الشريعة بالأعلام المنصوبة على سبل الحق نصاً أو دلالة وبارك الله عز وجل لهم في استعمالها ونفعهم به فتبعناهم في ذلك ونحن نرجوا يمنها وبركتها والإنتفاع به.

ونظرنا في كتبه فوجدنا أبا ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله وإياه جعل منها مختصراً واتخذ أبو عمروبن مطر النيسابوري أو غيره من الأحاديث التي أوردها فيها صنفه بمصر ورواه عنه الربيع بن سليمان المرادي مسنداً مخرجاً من مسموعات أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم وكنت قد نظرت في كتب أهل العلم بالحديث والفقه وجالست أهلها وذاكرتهم وعرفت شيئاً من علومهم، فوجدت في بعض ما نقل من كته (٢) وحول منها إلى غيره خللاً في النقل وعدولاً

<sup>(</sup>۱) نقل البيهقي رحمه الله عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد قوله: وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت بأحد إلا الشافعي رحمه الله محمد بن ادريس القرشي، إذ كان كل واحد من قريش من علياء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر فإنه لم يبلغ مبلغاً يقع تأويل هه الرواية عليه، إذ كان لكل واحد منهم نتف وقطع من العلم وسالات في الجزء منه خس أو عشر أو واحد وسائر ذلك لغيره من الصحابة والتابعين فهم قد الستركوا في الفتينا الستراكا لا يبين أن أحداً منهم قد ملأ الأرض بعلمه، ولا له فضل علم على علم غيره من أشكاله حتى يظهر هذا التأويل عليه ولا يتبين في شيء من علومهم أن واحداً منهم قد ملأ الأرض علمًا وملا طبق الأرض بعلمه، فأما الشافعي رحمه الله القرشي فقد صنف الكتب وفتق العلم وشرح الأصول والفروع، وعلا في الذكر بماألف وشرح وفتح الله عز وجل على لسانه العلم الكثير، ومر في آذان السامعين ووعته القلوب، فازداد على مر الأيام حسناً وبياناً، وبلغ الحد الذي جاز لمتأول أن يتأول في هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر قريش أن الشافعي هو المراد بذلك. (مناقب الشافعي للبيهقي عليه وسلم في ذكر قريش أن الشافعي هو المراد بذلك. (مناقب الشافعي للبيهقي عليه وسلم في ذكر قريش أن الشافعي هو المراد بذلك. (مناقب الشافعي للبيهقي المراد) وانظر (التهذيب ١٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) المراد بها كتب الشافعي رحمه الله.

عن الصحة بالتحويل<sup>(۱)</sup> فرددت مبسوط كتبه القديمة والجديدة إلى ترتيب «المختصر».

ليتبين لمن تفكر في مسائله من أهل الفقه ما وقع فيه من التحريف والتبديل ويظهر لمن نظر في أخباره من أهل العلم بالحديث ما وقع فيه الخلل بالتقصير في النقل، ثم حين صنفت كتاب «معرفة السنن والآثار»(۱) عن الشافعي بينت فيه ما عثرت عليه من خطأ من أخطأ عليه في الأخبار، فسألني بعض إخواني من أهل العلم بالحديث إفراده بالذكر عن كتاب المعرفة لما فيه من زيادة المنفعة لمن تتبع «المسند»(۱) أو «المختصر»(۱) في الوقوف عليه ولم يهتد (۱) في كتاب المعرفة إليه، فأجبته إلى ملتمسه مستعيناً بالله عز وجل في إتمامه وانتفاع الناظرين فيه به متوكلاً عليه فيه وفي جميع أمورنا وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المعين.

أخبرنا أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي (١) أبنا الحسن بن رشيق إجازة (٧)، ثنا أحمد بن علي، سمعت المزني يقول: من شاء من خلق الله عز وجل ناظرته على خطأ الشافعي أن الخطأ من الكاتب ليس منه (٨).

أخبرنا أبوعبد الرحمن السلمي، سمعت الشيخ أبا الوليد حسان بن محمد

<sup>(</sup>١) يأتي أمثلة لذلك في المباحث.

<sup>(</sup>٢) كتاب البيهقي تقدم التعريف به ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٣) المراد به مسند الشافعي الذي رواه الربيع بن سليمان المرادي عنه.

 <sup>(</sup>٤) هو نختصر أبي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي.

<sup>(°)</sup> هذا لأن كتاب المعرفة كتاب كبير وهو في خمس مجلدات كبار ولم يطبع بعد إلَّا الجزء الأول منه، وقد يبلغ ست مجلدات إذا ما طبع. ويأتي ضمن البحوث زيادة تعريف به.

 <sup>(</sup>٦) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النسابوري، الأزدي الأب، السلمي الأم، الحافظ العالم الزاهد توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (تذكرة ٣/١٠٤٠) و (طبقات السبكي ٣/٠٠).

<sup>(</sup>٧) يأتي الكلام على الإجازة ضمن البحوث.

 <sup>(</sup>٨) هذا يفيد أن البيهقي رحمه الله لم ينفرد بدفاعه عن الشافعي وانما تصدى لذلك غيره.

الفقيه (١) ، سمعت أبا بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس من العلماء أحد إلاً وقد أخطأ في حديثه إلا بشر بن المفضل، وما أعرف للشافعي حديثاً خطأ.

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أبنا أبو الوليد الفقيه فذكره بإسناده إلا أنه قال «غير ابن علية، وبشر بن المفضل وما أعلم للشافعي حديثاً خطأ».

وأبو داود هذا هو سليمان بن الأشعث السجستاني(١) أحد أئمة أهل المعرفة بالحديث وممن أدرك أصحاب الشافعي ووقف على رواياته قديمة وجديدة. هـ

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، أبنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ<sup>(٣)</sup>، سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني<sup>(٤)</sup>، سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ما عند الشافعي حديث غلط فيه.

قلت: أبوزرعة هذا هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي<sup>(۰)</sup> أحد أركان الحديث وحفاظه وممن سمع كتب الشافعي ووقف على رواياته.

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، أخبرني الزبير بن عبدالواحد الحافظ أبنا مكحول البيروتي (١) حدثني أبو عمرو القزويني، سمعت أبا بكر الأثرم (٧)

<sup>(</sup>١) أبو الوليد حسان بن محمد الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه. تأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٢) صاحب كتاب السنن، توفي سنة خمس وسبعين ومائتين.

أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد بن محمد الأسد اباذي الحافظ المتقن قال الحاكم:
 كان من الصالحين الثقات الحفاظ. توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. (تـذكرة ٩٠٠/٣).

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني الشافعي توفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة (التذكرة ٧٩٠/٣).

<sup>(</sup>٥) توفي سنة أربع وستين ومائتين (تذكرة ٢/٥٥٧).

 <sup>(</sup>٦) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي الحافظ المحدث توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة (تذكرة ٩/٥١٣).

<sup>(</sup>٧) أبوبكر أخمد بن محمد الأثرم صاحب الإمام أحمد، إمام جليل توفي بعد الستين ومائتين. أنظر (المنهج الأحمد ١٤٤/١).

يقول: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الشافعي كان صاحب حديث؟ قال: أي والله صاحب حديث.

قلت: وإنما أراد به أنه كان من أهل المعرفة بالحديث ومن القائلين به، ولأجل ذلك كان يدعو الله له.

وروينا عن يحيى بن سعيد القطان وكان أقدم منه سناً وموتاً أنه قال: إني لأدعو الله للشافعي أخصه به(١).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ابنا أبو الوليد الفقيه، ثنا ابراهيم ابن محمود، ثنا أبو سليمان \_ يعني داود الأصبهاني(٢) \_ ثنا الحارث بن سريج(٣) سمعت يحيى بن سعيد يقول: إني لأدعو الله للشافعي وحده(٤).

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي وكان أيضاً أكبر منه سناً وأقدم منه موتاً (٥٠) أنه قال: بعث الشافعي بكتاب الرسالة إليه بمسئلته (٢٠)، ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها (٨٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي بسنده إلى يحيى في «معرفة السنن ۲/۲۱) و (مناقب الشافعي ۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) داود بن سليمان الأصبهاني نزيل بغداد. أنظر ترجمته في (تاريخ أصبهان ٢١٣/١).

<sup>(</sup>٣) الحارث بن سريج النقال. تأتي ترجمته. وانظر (مناقب الشافعي للبيهقي (٣) ٢٤٢/٢، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر (آداب الشافعي ومناقبه ص ٤١)، (تهذيب الأسهاء واللغات ١/٥٩)، (مناقب الشافعي للبيهقي ٢/٣٣).

<sup>(</sup>٥) كانت وفاة عبد الرحمن بن مهدي سنة ثمان وتسعين ومائة.

<sup>(</sup>٦) روى البيهقي بسنده إلى أبي ثور أنه قال: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي ـــ وهو شاب ـــ أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة. (معرفة السنن والآثار ٢٧/١)، (مناقب الشافعي للبيهقي ٢٣٠/١).

<sup>(</sup>٧) «قال عبد الرحمن ما أصلي»، هكذا في (معرفة السنن ١/٤٧).

<sup>(</sup>٨) أنظر (المناقب للبيهقي ٢٣٠/١، ٢٤٤/٢)، (تهذيب الأسهاء واللغات ١/٥٩).

ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي مقدمان في علم الحديث وعنها أخذ أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهم من الأقران في علم الحديث.

وروينا عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن ابراهيم الحنظلي أنهها قالا: الشافعي إمام (١) وسمع أحمد بن حنبل منه كتاب الموطأ بعد أن كان سمعه من جماعة وقال: إنى رأيته فيه ثبتاً.

وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أخبرني عبدالله بن محمد بن حبان، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد (٢) ثنا أبو الطيب أحمد بن روح الشعراني (٣)، سمعت محمد بن ماجه القزويني (٤) قال: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل قال: فمر به الشافعي على بغلته، فقام أحمد بن حنبل إلى الشافعي فتبعه وأبطأ على يحيى فقال له يحيى بن معين: يا أبا عبد الله كم هذا؟ قال: فقال: دع عنك، الزم ذنب البغلة (٥). قلت: وأبوزكريا يحيى بن معين رحمه الله وإياه كأنه يأخذه شيء مما يأخذ بعض أهل العلم من الحسد (١) ومع هذا فكان يحسن القول في الشافعي.

أخبرنا أبوسعيد أحمد بن محمد الماليني (٧)، أبنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ (٨)، سمعت يحيى بن زكريا به حيوة، سمعت هاشم بن مرثد الطبراني

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي بسنده في (معرفة السنن ٧/٧١) وانظر (المناقب له ٢٠٠/٣).

 <sup>(</sup>۲) أبوجعفر محمد بن عبد الرحن الأرزناني الحافظ توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.
 (الوافي بالوفيات ۲۲۲/۳) و (تاريخ أصبهان ۲۲۹/۲).

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٥٩/٤).

<sup>(</sup>٤) صاحب السنن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبونعيم في (الحلية ٩٩/٩) وانظر (التهذيب ٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) تقدم عن الحاكم الدفاع عن يحيى بن معين وأنه لم يثبت عنه شيء من الطعن في الشافعي.

 <sup>(</sup>٧) أبوسعد أحمد بن محمد بن أحمد الهروي الماليني الصوفي، ثقة مأمون توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (الوافي بالوفيات ٣٣٠/٧).

 <sup>(</sup>A) تأتي ترجمته.

سمعت يحيى بن معين يقول: الشافعي صدوق لا بأس به، وكذلك رواه جماعة غير هاشم بن مرثد عن يحيى.

وأخبرنا أبوعبد الرحمن السلمي، أبنا أبو بكر بن أبي جعفر بن أبي خالد ثنا أبو جعفر الأصبهاني(١)، ثنا أحمد بن روح، أبنا الزعفراني قال: سألت يحيى بن معين عن الشافعي؟ قال: لوكان الكذب مطلقاً له لمنعه مروءته عن أن يكذب(١). هـ.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الطيب عبد الله بن محمد الفقيه أبنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن، ثنا زكريا بن يحيى (٣)، سمعت أحمد بن روح البغدادي، سمعت الزعفراني يقول: كنت مع يحيى بن معين في جنازة فقلت له: يا أبا زكريا ما تقول في الشافعي؟ قال: دعنا لوكان الكذب له مطلقاً لكانت مروءته تمنعه أن يكذب (٤). هكذا أتى به شيخنا وأخبرنا به في موضعين لكانت مروءته تمنعه أن يكذب (٤). هكذا أتى به شيخنا وأخبرنا به في موضعين آخرين عن عبد الله بن محمد بن حبان هذا دون زكريا بن يحيى الساجي في إسناده. والله أعلم.

وإنما كانوا يسألون يحيى عنه لما كان قد اشتهر من حسد يحيى (٥) إياه، وإفراط أحمد بن حنبل في توقيره وتعظيمه وتقديمه والإعتراف بفضله وعقله وعلمه والأخذ عنه. هـ.

أخبرنا أبوسعد الماليني، أبنا أبوأحمد بن عدي الحافظ، سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن موسى الأشيب(١) يذكر عن بعض مشائخه

أبوجعفر محمد بن عبد الرحمن الأرزناني تقدم.

<sup>(</sup>٢) أنظر «مناقب الشافعي للبيهقي ٢/٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) زكريا بن يحيى الساجي.

 <sup>(</sup>٤) أنظر «مناقب الشافعي للبيهقي ٢٤٩/٢».

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي: وكان من المستفيدين من كتاب الشافعي المحتجين به (مناقب الشافعي ١/ ٢٣٣) وتقدم عن الحاكم شيخ البيهقي خلاف هذا فانظره.

<sup>(</sup>٦) - تأتي ترجمته وترجم له في تاريخ بغداد ٦١/١٣).

قال: لما قدم الشافعي بغداد لزمه أحمد بن حنبل يمشي مع بغلته، فأخذ بالحلقة التي يقعد فيها أحمد ويحيى وأبوخيثمة وغيرهم، فوجه يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل: إنك تمشي مع بغلة هذا الرجل \_ يعني الشافعي \_ فوجه أحمد: لوكنت في الجانب الآخر لكان أنفع لك (١). هـ.

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أخبرني أبوأحمد بن خمرويه، ثنا أبونعيم (٢) ثنا الربيع بن سليمان المرادي سمعت حميد بن زنجويه، سمعت إسحاق بن راهويه يقول: أخذ أحمد بن حنبل بيدي فقال: تعال أذهب بك إلى رجل لم تر عيناك مثله، فذهب بي إلى الشافعي (٣). هـ.

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، أخبرني أبوتراب المذكر<sup>(1)</sup>، سمعت محمد بن المنذر الهروي يقول: لما قدم عليهم الشافعي العراق سمع الكتب منه حسين الكرابيسي وأبوثور والزعفراني وغيرهم<sup>(1)</sup> وحدثهم بأحاديث كثيرة، فسمع منه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، فسمعت الزعفراني يقول وما دخلت على الشافعي قط إلا وأحمد كان قد سبقني إليه»<sup>(1)</sup>.

أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد موسى، أبنا محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور، أبنا أبونعيم الاستراباذي عن إسحاق بن أبي عمران، سمعت أبا بكر الصومعي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صاحب الحديث لا يشبع من كتب الشافعي كذا قال، وقال غيره لا يستغني (٧). هـ.

<sup>. (</sup>١) أنظر (المناقب للبيهقي ٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) يأتي: وهو عبد الملك بن محمد بن عدي صاحب الربيع بن سليمان المرادي وترجم له النووي في تهذيبه ٢/١٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر (المناقب للبيهفي ٢٥١/٢) و(توالي التأسيس ص٥٦).

 <sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) ذكر ممن أخذ عن الشافعي لما قدم بغداد جماعة منهم أبوثور، وإسحاق بن راهوية وحسين الكرابيسي وجماعة (أنظر تهذيب الأسهاء واللغات ٢١/١).

<sup>(</sup>٦) أنظر (تهذيب الأسهاء واللغات ١/٦٠).

<sup>(</sup>٧) (المرجع السابق ١/١١).

وقد روينا عن جماعة من أهل العلم بالحديث ممن جالس الشافعي وسمع منه أو نظر في كتبه ورقف على صحة رواياته وإتقانه فيها ما يستدل به على أن الخطأ الذي يرى فيها في بعض الأحاديث غير واقع من جهته، ونحن نبين من ذلك ما يقع به الإحاطة إن شاء الله تعالى على ترتيب كتاب المعرفة ونضيف إليه بيان ما يتوهم أنه خطأ وليس بخطأ وبالله التوفيق.

# عِي (رَّعِيْ الْمُخْرِيِّ لأسكني لافئئ لإلفهوف كيرس

فى العقُول

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق(١)، وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي (٢)، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد(٣)، عن ابن جريج (٤)، عن ابن طاووس(°)، عن أبيه(٦) أن عنده كتاباً من العقول نزل به الوحي(٧).

أبو زكريا يحي بن إبراهيم بن محمد المزكى، مسند نيسابور، صاحب الأمالي توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة (تذكرة الحافظ ١٠٥٨/٣).

أبو بكر أحمد بن الحسن \_ هكذا في شذرات الذهب \_ ابن أحمد القاضي النيسابوري . كان إماماً في الفقه، توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (شذرات الذهب ٢١٧/٣) و (تاریخ بغداد ۹۰/۶).

مسلم بن خالد الزنجي، فقيه صدوق، كثير الأوهام، من الثامنة توفي سنة تسع وسبعين ومائة (التقريب ٢/٥٤٠).

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل من (1) السادسة مات سنة خمسين ومائة أو بعدها. (التقريب ١/٥٢٠).

أبو محمد عبد الله بن طاوس، ثقة فاضل عابد من السادسة توفي سنة إثنتين وثلاثين (0) ومائة (التقريب ٢/٤٧٤).

أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، ثقة نقيه فاضل، من الثالثة توفي سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك (التقريب ١/٣٧٧) و (التهذيب ٥/٥).

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى عمرو بن حزم فيه الديات، وأن في النفس مئة من الأبل، والقضاء في الجنين بغره، وفيه ديه العين والرجل واليد وغير ذلك (أنظر: مسند الشافعي ص٤٢٣، ٤٥٨، ٤٥٩).

وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي (۱) اهـ. وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط إلا بوحي الله عز وجل، فمن الوحي ما يتلى (۲) ومنه ما يكون وحياً إلى رسوله (۳) فيسن به هكذا أبنا به في المسند (٤)، وكذلك نقله أبو العباس من المبسوط إلى المسند وأدرج كلام الشافعي في كلام طاوس، وكلام طاوس إنتهى إلى قوله «فإنما نزل به الوحي وقوله: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط إلا بوحي الله وإلى آخره من كلام الشافعي (٦) رحمه الله مستنبطاً من الأثر الذي رواه عن طاوس ثم أردفه بحديث المطلب (۲) بن حنطب.

الذي أبنا به (٨) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر، قالوا: ثنا

<sup>(</sup>۱) لم يكن نطق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الشرع إلا بوحي من الله سبحانه ويؤيده ما أخرجه البيهقي بالسند المتقدم \_ إلا أن الشافعي يرويه عن سفيان \_ عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمسكن الناس علي بشيء، وأني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله» قال الشافعي هذا منقطع (السنن الكبرى ٧٥/٧، ٧٦) وقال البيهقي: وإنما توقف الشافعي رحمه الله في صحة الخبر فقال: ان كان قاله لأن الحديث مرسل. (المرجع السابق).

<sup>(</sup>۲) وهو القرآن.

<sup>(</sup>٣) وهو السنة المشرفة المرادة في قوله تعالى (ويعلمهم الكتاب والحكمة) آية ١٦٤ سورة آل عمران، أنظر: (تفسير ابن كثير ١٠٠/١) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «الا وأني أوتيت القرآن ومثله معه» وأن مما أوحى وليس بقرآن «كتاب العقول» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي الذي رواه عنه الربيع.

<sup>(</sup>٥) المراد به مبسوط كتب الشافعي. (أنظر: مقدمة المؤلف).

<sup>(</sup>٦) روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: «فيا لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي أتباع سنته فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم». (السنن الكبرى ٧٦/٧).

<sup>(</sup>۷) يأتي تخريجه ص ۹۲.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى ٧٦/٧» عن أبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس ولم يورد النص كاملًا.

أبو العباس أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز (۱) بن محمد، عن عمرو (۲) بن أبي حمرو مولى المطلب عن المطلب (۳) بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا قد (۱) أمرتكم به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه (۱۰)، وان الروح الأمين (۲) قد نفث في روعي (۱)، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب (۱)، وقال في موضع آخر: «ألقى (۱) في روعي».

ثم استنبط منه(١٠)الشافعي القول الآخر(١١): فيها سن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) هو الدراوردي، وتأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن أبي عمرو \_ ميسرة \_ أبوعثمان، ربما وهم، من الخامسة، تـوفي بعد الخمسين ومائة (التقريب ۲/۷۷).

<sup>(</sup>٣) المطلب بن عبد الله بن المطلب، صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة (التقريب ٢٠٤/) (التهذيب ٢٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِلَّا وَقَلَّهُ هَكَذَا فِي السَّنِّ الْكَبْرِي.

<sup>(</sup>٥) بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما جاء عن ربه امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ياأَيُّهَا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته ﴾ ٦٧ المائدة.

<sup>(</sup>٦) المراد بالروح الأمين جبريل عليه السلام. أنظر: (النهاية في غريب الحديث ٢٧٢/٢).

<sup>(</sup>٧) الروع: النفش. (النهاية في غريب الحديث ٢٧٧/).

<sup>(^)</sup> روي حديث المطلب في «مسند الشافعي ص ٤٢٠» وتقدم أن البيهقي أخرجه في «السنن الكبرى» والحديث مرسل رواه المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها) صحيح المعنى وقد أخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله مثله. (السنن ٢٠٥/٢).

وروي أيضاً عن أبي هريرة وحذيفة، وأبي أمامه وغيرهم إلا أن حديثهم لا يخلو من مقال. (أنظر: مجمع الزوائد ٢١/٧٠/٤).

<sup>(</sup>A) لا فرق بين قوله: نفث وألقى إذ النفث يأتي بمعنى الإِلقاء. أنظر: (النهاية في غريب الحديث ٥٨٨/٥).

<sup>(</sup>١٠) الضمير عائد على حديث المطلب بن حنطب.

<sup>(</sup>١١) القول الآخر بالنسبة لقول المختلفين في أصل السنة المشرفة هل هي وحي من الله أم لا ؟ فجماعة يقولون بأن السنة وحي من الله كها أن القرآن وحي منه إلا أن القرآن متعبد بتلاوته على خلاف السنة.

عليه وسلم قال: وقد قيل ما لم يتل به قرآناً فإنما ألقاه جبريل عليه السلام في روعه بأمر الله عز وجل فكان وحياً إليه، ثم قال: وقد قيل جعل الله إليه بما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم (١) أن يسن، ثم جعل ما استنبطه من أثر طاوس وما استنبطه من أثر المطلب كالواحد (٢) فكلاها مما أتى به جبريل عليه السلام وجعل ما بعدهما القول الآخر، فقال: وأيها (٣) كان فقد ألزمه الله عز وجل خلقه ولم يجعل لهم الخيرة (١) من أمرهم فيها سن وفرض عليهم إتباع سنته.

أخبرنا أبو سعيد (٥) بن أبي عمرو في «المبسوط» أبنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، فذكر الأثر وذكر كلامه عليهما على ما نقلت مفصلًا عن الأثرين وبالله التوفيق. هـ.

والفريق الآخر أنكروا أن تكون السنة من الوحي وقالوا إنما جعل الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسن بما شهد له به من أنه يهدى إلى صراط مستقيم...

<sup>(</sup>١) هذا اقتباس من قوله نعالي ﴿وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم﴾.

<sup>(</sup>٢) يعني كالواحد في الاستدلال بهها.

أي القولين المتقدمين ثبت.

<sup>(</sup>٤) هذا اقتباس من قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤَمَنَ وَلَا مَوْمَنَةً إِذَا قَضَى اللهِ وَرَسُولِهِ أَمَراً أَن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ الآية ٣٦ الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ابن أبي عمرو النيسابوري الشيخ الثقة المأمون كان والده ينفق على محمد بن يعقوب الأصم، توفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء ١٩٥١/١١) مخطوطة.

#### حديث في السواك

أخبرنا أبو زكريا يحي بن إبراهيم بن محمد بن يحي، أبنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي (١)، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي (٢) (ح) وأبنا أبو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني (١) قال: ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي (٥)، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي (٦) قالا (٧): ثنا يحي بن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أنه قال «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك» (٨).

هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في «الموطأ»(١) موقوفاً على

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن أحمد بن مجمد بن عبدوس العنزي الطرائفي مسند نيسابور، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة. (تذكرة الحافظ ٨٦٣/٣).

 <sup>(</sup>۲) الحافظ الحجة أبوسعيد عثمان بن سعيد الدرامي توفي سنة ثمانين ومأتين (تذكرة الحفاظ ۲/۲۲) (طبقات السبكي ۳/۲۰).

<sup>(</sup>٣) حرف لتحويل الأسناد، ويأتي الكلام عليه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته، وصواب اسمه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني. هكذا في السنن الكبرى وكذلك سماه الكوثري في مقدمة كتاب «الأسماء والصفات».

<sup>(</sup>a) أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد البغدادي، توفي سنة ستين وثلاثمائة (شذرات الذهب ٣١/٣).

 <sup>(</sup>٦) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي البوشنجي الفقيه المالكي، حافظ علامة، توفي
 سنة تسعين وماثنين. (شذرات الذهب ٢٠٥/٢) ويأتي.

<sup>(</sup>٧) القائلان هما عثمان بن سعيد والبوشنجي.

<sup>(</sup>٨) ياتي تخريجة

<sup>(</sup>٩) (شرح الزرقاني ١٣٤/١).

أبي هريرة ورواه حرملة بن يحي في «كتاب السنن» (١) عن الشافعي عن مالك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ<sup>(٣)</sup>، سمعت أبا عمرو العاصي<sup>(١)</sup> قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة<sup>(١)</sup> يقول: كان أحمد بن الحسن السكري<sup>(٥)</sup> \_ وهو أحد حفاظ الحديث من أهل المعرفة \_ قال: لي حدثان ما دخلت «الفسطاط»<sup>(٢)</sup> قبل سماعي الكتب: لم أرى في كتب الشافعي حديثاً غلط فيه الشافعي، فلما رأيت هذا الخبر \_ يعني حديث سفيان بن عيينة، عن

<sup>(</sup>١) روى حرملة عن الشافعي كتاب السنن كها ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» ١/ ٢٥٥٠، إلا أن الكتاب المذكور مفقود لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) المحفوظ عن أبي هريرة رفع الحديث، وقد أخرجه من طريق مالك عن أبي الزناد مرفوعاً البخاري في الصحيح (الفتح ٢/٤٣) والنسائي (السنن ١٢/١) وهو كذلك في الموطأ (شرح الزرقاني ١٣٣/١) وأخرجه من طريق سفيان عن أبي الزنادة مرفوعاً مسلم في الصحيح (شرح النووي ١٤٢/٣) وأبو داود (بذل المجهود ١١٣/١) والدرامي (السنن ١٣٩/١).

وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة (السنن ١٠٥/١) وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرفوعاً (صحيح ابن خزيمة ١٧٣/١) وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً (تحفة الأحوذي (صحيح ابن خزيمة في المستدرك ٣٤/١). وأحمد في مواضع.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، توفي سنة خس وأربعمائة.

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري توفي سنة إثنين وخمسين وثلاثمائة. (تاريخ بغداد ٢٧٧/١) (الوافي بالوفيات ٢/٣١).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الحافظ، ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. (تذكرة الحافظ ٢/٧٢٠).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله أحمد بن الحسن السكري، سكن مصر وكان حافظاً للحديث، توفي سنة ثمان وستين ومائتين (تاريخ بغداد ٤/٨٠).

<sup>(</sup>٧) الفسطاط بيت من شعر ذكره النووي وغيره وقال صاحب اللسان: الفسطاط مدينة مصر. وذكر صاحب «معجم البلدان» سبب تسميتها بذلك. (التهذيب في الأسهاء واللغات ٧٢/٢) (لسان العرب ٣٧١/٧) وأخص من ذلك أن الفسطاط هي مدينة القاهرة في بلاد مصر.

أبي سعد البقال<sup>(1)</sup> عن نصر بن عاصم<sup>(۲)</sup> عن فروة بن نوفل<sup>(۳)</sup> في أخذ الجزية<sup>(1)</sup> من المجوس ـ توهمت أن الشافعي وهم فيه حيث قال: عن نصر بن عاصم.

إنما هو عن عيسى بن عاصم (٥)، فإذا الوهم من غيره (١) لا منه، رواه عن ابن عيينه غير الشافعي فقال: عن نصر بن عاصم.

ومذهب الشافعي رحمه الله أن لا تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب. (أنظر الأم ١٧٢/٤)، و(مختصر المزني ص ٢٧٠).

- (٥) عيسى بن عاصم الأسدي ثقة من السادسة. (التقريب ٩٩/٢)، وليس في ترجمته أنه روى عن فروة أو روى عنه البقال، وكذلك في ترجمة فروة ممن روي عنه «عيسى بن عاصم»، وأيضاً ليس في ترجمة البقال ممن روى عنهم «عيسى بن عاصم».
- (٦) روى البيهقي عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قوله «وهم ابن عيينة في هذا الإسناد ورواه عن أبي سعد البقال فقال عن نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم هو اللبثي، وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدي كوفي، والغلط فيه من ابن عيينة لا من الشافعي فقد رواه عن ابن عيينة غير الشافعي فقال عن نصر بن عاصم. (السنن الكبرى ١٨٩/٩).

<sup>(</sup>۱) أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، كثير الوهم، ضعفه بن معين. (اللباب ١٦٦/١) وقال الحافظ بن حجر: أبو سعد الأعور، ضعيف مدلس مات بعد الأربعين ومائة. (التقريب ٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) نصر بن عاصم الليثي، ثقة، رمى برأي الخوارج، وصح رجوعه عنه، من الثالثة (التقريب ٢/٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) فروة بن نوفل الأشجعي، مختلف في صحبته والصواب أن الصحبة لأبيه، وهو من الثالثة، قتل في خلافة معاوية. (التقريب ١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث أخذ الجرية من المجوس مروي في كتاب «الأم» عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام تؤخذ الجرية من المجوس وليسوا بأهل كتاب، فقام إليه المستورد فأخذ بلبه وقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر، وعلى أمير المؤمنين \_ يعني عليا \_ وقد أخذوا منهم الجرية، فذهب به إلى القصر، فخرج على عليها فقال: البدا، فجلسا في ظل القصر \_ فقال على رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بالمجوس الحديث بطوله. أنظر الأم (١٧٣/٤)، (مختصر المزني ص ٢٧٠) ومعرفة السنن. ولم يذكر القصة (١٨٦/١) مطبوع.

قال: (١) وذكر لي السكري حديثاً آخراً وهو خبر \_ يعني \_ رواه مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

روى الشافعي فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء»( $^{(1)}$ .

وهذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة «لولا أن يشق على أمته» (٣).

ورواه روح بن عبادة (٤)، وبشر بن عمر (٥)، وغيرهما عن مالك كما رواه (٢) الشافعي، ويشبه أن يكون مالك إذا شك في الشيء، انخفض (٧) والناس إذا شكوا ارتفعوا. هـ.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، سمعت الجسن بن محمد الدارمي (^) يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق، سمعت الربيع (١) بن سليمان، سمعت الشافعي يقول: الناس إذا شكّوًا في الحديث ارتفعوا وكان مالك إذا شك في الحديث انخفض.

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو بكر بن خزيمة.

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث ولا خلاف في رفعه إلا ماكان من طويق مالك عن الزهري فقد
 رواه الشافعيوروح وبشر بن عمر وغيرهم عن مالك مرفوعاً وذلك على خلاف ما في الموطأ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ. (شرح الزرقاني ١٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) أخرج روايتا ابن خزيمة في صحيحه (٧٣/١).

<sup>(°)</sup> أخرج روايته النسائي في «السنن الكبرى» ذكره الحافظ بن حجر في (الفتح ١٥٩/٤) ولم أجده في المجتبى. قال الحافظ بن حجر: وصله النسائي من طريق بشر بن عمر عن مالك. (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٦) أي مرفوعاً.

<sup>(</sup>٧) بمعنى أنه إذا شك بين الوقف والرفع، ثبت على الوقف بخلاف غيره وذلك إحتياطاً منه رحمه الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مذهب الشافعي كما أشرت إليه في المقدمة

<sup>(^) (</sup>الدرامي) هكذا في الأصل، ويظهر أنه الحسن بن محمد الدراكي المتوفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة أنظر: (تاريخ أصبهان ٢٦٨/١) و (تذكرة الحفاظ ٣/٥٣٥) و (شذرات الذهب ٢/٥٧٢).

 <sup>(</sup>٩) الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي وراوية كتبه الثقة الثبث مات سنة سبعين ومائتين (طبقات السبكي ٢/٢٥٩).

أبنا بصحة ما قال ابن خزيمة من متابعة روح بن عبادة وغيره الشافعي في رفع الحديث أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، أبنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه (۱)، أبنا الحارث (۲) بن محمد (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الضرير بالري، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح (۳) بن عبادة، ثنا مالك (٤) بن أنس، عن ابن شهاب (٥) عن حميد (۱) بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» (٧).

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي (^)، ثنا أبو علي محمد بن أحمد المعقل (^)، ثنا محمد بن يحي الذهلي (١٠) ثنا بشر بن عمر (١١)، ثنا مالك بن أنس،

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة (تاريخ بغداد ١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) الحارث بن محمد بن أبي أسامة الحافظ صاحب المسند، وثقه إبراهيم الحربي، وقال الدارقطني صدوق، توفي سنة إثنتين وثمانين ومائتين. (تذكرة الحفاظ ٢/٩١٦) (تاريخ بغداد ٨/٨٢) (ميزان الإعتدال ٢/٧٠١).

 <sup>(</sup>٣) روح بن عبادة بن العلاء أبو محمد القيسي، ثقة توفي سنة خمس ومائتين (تذكرة الحفاظ
 ٣٤٩/١) و (التقريب ٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) (مالك بن انس امام دار الهجرة توفي سنة تسع وسبعين ومائة (تذكرة الحفاظ ٢١٣/١) وترجم عنه الشيخ أبوزهرة في كتاب مستقل).

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم الزهري الإمام المشهور، وتأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٦) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة من الثانية، مات سنة خمس ومائة على الصحيح وقيل ان روايته عن «عمر» مرسلة. (التقريب ٢٠٣/١).

<sup>(</sup>V) أخرجه البيهقي عن شيخه «أبي زكريا» بالسند المذكور، معرفة السنن ١٧٦/١). طبع.

<sup>(</sup>A) أحمد بن الحسن بن عمران القاضي.

<sup>(</sup>٩) أبو على محمد بن أحمد بن معقل. «أنظر» (اللباب ٢٣٥/٣).

<sup>(</sup>١٠) محمد بن يحي بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح (التقريب ٢١٧/٢).

<sup>(</sup>١١) أبو محمد بشر بن عمر بن الحكم الزهراني، ثقة من التاسعة، توفي سنة سبع وقيل تسع ومائتين (التقريب ١٠٠/١).

عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».

ورويناه في «كتاب السنن»<sup>(۱)</sup> من حديث إسماعيل بن أبي أويس، وفي «كتاب المعرفة<sup>(۲)</sup> من حديث القعنبي عن مالك كذلك مرفوعاً. وفي متابعة هؤلاء الشافعي في رفع الحديث دليل على صحة رواية الشافعي.

قال الإمام أحمد ( $^{(1)}$  رحمه الله: وقد وجدت سماعي في الخامس ( $^{(2)}$  من جمع ( $^{(4)}$  شيخنا أبي عبد الله لحديث مالك فوجدت فيه حديث القعنبي موقوفاً ( $^{(7)}$ ).

والثانية نسخة السلطان أحمد \_ تركيا \_ ولها صورة في خمس مجلدات رأيتها في مكتبة الشيخ «عبد الرحيم صديق» بمكة.

أما النسخة الثالثة فهي نسخة المكتبة الأصفية بحيدر آباد \_ ولها صورة في الجامعة الإسلامية وكذلك رأيت النسخة المذكورة منسوخة بخط اليد في مكتبة الشيخ «بديع الزمان» بمكة، وهذه النسخة تنتهي عند أول «كتاب الحدود» بينها وجدت في المصورة عنها بعض السقط.

وكتاب «المعرفة» هذا لم يزل مخطوطاً سوى الجزء الأول منه فقد طبع بتحقيق السيد أحمد صقر.

- (٣) الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.
  - (٤) لعله أراد في المجلس الخامس.
- (٥) جمع أبو عبد الله الحاكم من أحاديث مالك كتاباً أسماه «عوالي مالك» أنظر: (الرسالة المستطرفة ص ١٦٤). وكذلك (كشف الظنون).
- (٦) تقدم أن القعنبي رواه عن مالك بالسند المتقدم مرفوعاً. والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة، ثقة عابد من صغار التاسعة، توفي في أول سنة إحدى وعشرين بمكة. (التقريب ٤/١١).

<sup>(</sup>١) (السنن الكبرى ١/٣٥).

<sup>(</sup>٢) من الكتب التي ألفها البيهقي كتابه «معرفة السنن والآثار» وذكرت في المقدمة بيان سبب تأليفه، وهو كتاب كبير في خمس مجلدات. وله ثلاث نسخ، الأولى في دار الكتب المصرية وللجزء الثاني منها صوره في الجامعة الإسلامية.

كما أبنا أبو عبد الله، أبنا عبد الله الصفار (١)، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (٢) قال أبو عبد الله: وأخبرني أبو بكر بن أبي نصر (٣)، ثنا أحمد بن عيسى (٤).

قال أبو عبد الله: وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا محمد بن غالب ( $^{\circ}$ ) قالوا: ثنا عبد الله بن مسلمة فيها قرأ على مالك فذكره موقوفاً. ووجدته فيه مرفوعاً من حديث بشر بن عمر الزهراني، وعبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبي قرة ( $^{(1)}$ )، وعبد الله بن نافع ( $^{(1)}$ )، وعبيد بن صالح ( $^{(1)}$ )، وعبيد بن حيان ( $^{(2)}$ ).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد،

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، المحدث الرجل الصالح، كتب «مصنفات» إسماعيل القاضي، توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. (طبقات السبكي ١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي في بغداد، كان فاضلًا عالمًا فقيها صنف «المسند» وكتبا عديدة في علوم القرآن، توفي سنة إثنتين وثمانين ومائتين فجأة (الوافي بالوفيات ٩١/٩).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي الحافظ الفقيه توفي سنة ثمانين ومائتين وأردنا المفاط ٩٦/٢٥).

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر محمد بن غالب الضبي، كثير الحديث، صدوق حافظ تـوفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين (تاريخ بغداد ٣/١٤٣).

 <sup>(</sup>٦) أبو قرة موسى بن طارق القاضي اليماني ثقة يغرب من التاسعة. (التقريب
 ٢٨٤/٢).

 <sup>(</sup>٧) يحتمل أن يكون عبد الله بن نافع بن ثابت، أو عبد الله بن نافع الصائغ، فكلاهما
 روى عن مالك والأول صدوق، والثاني ضعيف وتأتي ترجمته انظر:
 (التهذيب ٢/٥٠) و (التقريب ١/٥٠٦).

<sup>(</sup>٨) يحي بن صالح الوحاظي، صدوق من أهل الرأي مات سنة إثنين وعشرين ومائتين (التقريب ٢/ ٣٤٨) و (والتهذيب ٢ / ٢٢٩). المنهج الأحمد ٣٣٨/١.

ثنا عبد الملك (١) بن محمد الرقاشي، ثنا بشر بن عمر، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أحمد بن جعفر القطيعي (7)، أبنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (7)، حدثني أبي (1) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي (8)، عن مالك، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبوعبد الله بن الأخرم (٦) الحافظ إملاءً (٧)، ثنا ابراهيم (٨) بن عبد الله السعدي، ابنا روح بن عبادة (ج) قبال: وابنا

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن محمد الرقاش يكنى أبامحمد، وأبوقلابه لقبه، صدوق يخطىء، تغير حفظه لما سكن بغداد، توفي سنة ست وسبعين ومأتين (التقريب ۲۲/۱) (المنهج الأحمد ۱۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، كان قد غرقت كتبه فاستحدث نسخاً من كتب لم يكن فيها سماعه فغمزه الناس، وقال الشيخ شمس الدين: إلا أنَّا لم نر أحداً ترك الإحتجاج به، توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة (الوافي بالوفيات ٢٩٠/٦).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، توفي سنة تسعين ومائتين (المنهج لأحمـد ٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، من التاسعة توفي سنة ثمان وتسعين ومائة (تذكرة الحفاظ ص ٣٢) (التقريب ٤٩٩/١).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني: توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة (التذكرة ٨٦٤/٣).

<sup>(</sup>٧) السماع من الشيخ اما أن يكون إملاء أو تحديثاً من غير إملاء. والإملاء أرفع أنواع طرق تحمل الحديث سواء كان من حفظه أو من كتابه (التقييد والإيضاح ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٨) ابراهيم بن عبدالله السعدي النيسابوري، توفي سنة سبع وستين ومائتين. (الوافي بالوفيات ٢٩/٦).

أحمد بن جعفر (١) ، ثنا عبد الله (٢) بن أحمد . حدثني أبي ثنا روح بن عبادة (ح) قال: وثنا أبو علي الحافظ ( )(٦) علي بن الحسن بن مسلم الأصبهاني (١) ، ثنا عبد الله بن عمر أخورستة الأصبهاني (٥) ، ثنا بشر بن عمر ، وروح بن عبادة ، قالوا: ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل ضوء» .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر البغدادي (٢)، ثنا علي بن المبارك الصنعاني (ح) قال: وابنا أبو النضر الفقيه (٧)، وعبد الله (بن) (٨) الحسين القاضي (٩) قالا: ثنا الحارث بن أبي أسامة قالا (١٠): ثنا السماعيل بن أبي أويس. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».

<sup>(</sup>١) أحمد بن جعفر القطيعي. تقدم.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) يظهر أن صيغة التحمل ساقطة من الأصل، وأبوعلي الحافظ يرويه عن علي بن الحسين الأصبهان، وتأتى ترجمتهما قريباً إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٤) أبو الحسن على بن الحسن الأصبهاني، روى عنه أبو على وطائفة، توفي سنة تسع وثلاثمائة. (تذكرة الحفاظ ٧٩٩/٣).

<sup>(</sup>ه) أبومحمد عبد الله بن عمرو بن يزيد بن كثير الزهري أخو رستة، له مصنفات كثيرة ، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين. (تاريخ أصبهان ٢/٧٧).

<sup>(</sup>۱) محمد بن صالح بن هاني أبوجعفر الوارق النيسابوري. (البداية والنهاية ۲۲/۵۱۱) و (طبقات السبكي ۱۷٤/۳) طبعة جديدة.

<sup>(</sup>٧) أبو النضر شيخ الإسلام محمد بن يوسف الطوسي الفقيه شيخ الشافعية خرج كتاب الصحيح على كتاب مسلم، توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن الحسين القاضي، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. (طبقات السبكي ٣٠٧/٣) جديدة.

<sup>(</sup>١٠) القائلان هما على بن المبارك في الاسناد الأول، والحارث بن أبي أسامة في الإسناد الثاني.

وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبوعلي الحافظ(١)، ابنا المفضل بن محمد(٢)، ثنا أبوحمة(٣)، ثنا أبوقرة(٤)، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».

وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبوجعفر أحمد بن عبيد الحافظ (°) «بهمدان» ثنا يحق بن عبيد الله بن ماهان (۲)، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب (۷)، ثنا عبد الله بن نافع، عن مالك، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك». هـ.

وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هاني، ثنا محمد بن المستدير الهروي (^)، ثنا أحمد بن محمد بن يحي بن حزة (\*)، ثنا أحمد بن صالح الوحاظي، وعبيد بن حيان، قالا: ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن

<sup>(</sup>۱) أبوعلي الحسين بن علي يزيد النيسابوري الحافظ الكبير، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين وتوفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، صاحب كتاب «تاريخ نيسابور» وهو مفقود. (طبقات السبكي ۲۱۰۲)، (تذكرة الحفاظ ۹۰۲/۳)، (تاريخ بغداد ۷۱/۸).

<sup>(</sup>۲) المفضل بن محمد الجندي. (الإكمال ۲/٥٤٥) وتأتي ترجمته.

٣) أبوحمة محمد بن يوسف اللحجي، يكنى أبا يوسف، ويلقب بأبي حمة (الإِكمال ٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) موسى بن طارق. تقدم.

<sup>(</sup>٥) أبو حعفر أحمد بن عبيد الأسد أباذي الهمداني الحافظ، تـوفي سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة (شذرات الذهب ٢/٣٦١).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) يعقوب بن حميد بن كاسب، قد ينسب لجده، صدوق ربما وهم، من العاشرة، توفي سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومائتين (التقريب ٢/٣٧٥).

 <sup>(</sup>٨) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٩) أحمد بن مجمد بن مجرة السلمي المسند، توفي سنة تسع وثمانين ومائتين.
 (تذكرة الحفاظ ٢/٩٥٠).

عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(١):

أما حديث (١) نصر بن عاصم فأخبرناه أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (٣) قال: سمعت الشيخ أبا الوليد (١) يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: توهمت أن الشافعي أخطأ في حديث ابن عيينة فرأيت الحميدي تابعه في ذلك فعلمت أن الخطأ من ابن عيينة.

قال الشيخ أحمد وقد رواه محمد بن نصر المروزي (١) في كتابه عن عبد الأعلى بن حماد النرسي (٧) عن ابن عيينة، عن أبي سعد البقال، عن نصر بن عاصم، وقد روى أيضاً عن ابراهيم بن بشار الرمادي (٨) عن سفيان كذلك.



<sup>(</sup>۱) مما يلحظ على البيهقي رحمه الله إسهابه بسرد الروايات ليؤكد رأيه في نفي وقوع الخطأ من الشافعي.

وما فعله هنا من سرد الروايات بهذه الكثرة لم يكن قد فعله في كتاب «معرفة السنن» واكتفى باليسير من الروايات مما يدل دلالة واضحة على أن «كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» فاق كتابه «معرفة السنن والآثار» في مادته ولم يقتصر فيه على ما ذكره في «معرفة السنن».

<sup>(</sup>٢) حديث نصر بن عاصم المتقدم في أخذ الجزية من المجوس.

<sup>(</sup>٣) صاحب كتاب طبقات الصوفية. وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) حسان بن محمد بن أحمد الحافظ النيسابوري الفقيه الشافعي. قال الحاكم: صنّف أبو الوليد (المستخرج) على صحيح مسلم، توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. (تذكرة الحفاظ ٣/٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم أن الواهم أحمد بن الحسن السكري، ولا مانع أن يكون الوهم وقع من ابن خزيمة وشيخه السكري.

<sup>(</sup>٦) أبوعبد الله محمد بن نصر أحد الأعلام، قال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره، صنف كتاب «القسامة»، توفي سنة أربع وتسعين ومائتين. (الوافي يالوفيات ٥/١١١).

<sup>(</sup>٧) عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم أبويجي، لا بأس به، من كبار العاشرة توفي سنة ست أو سبع وثلاثين ومائتين (التقريب ٢/٤٦٤).

<sup>(</sup>٨) أبو إسحاق ابراهيم بن بشار البصري، حافظ له أوهام، من العاشرة توفي في حدود الثلاثين ومائتين. (التقريب ٢/١٣).

## حديث في فضل الوضوء وثوابه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب «اختلاف الأحاديث» (١) للشافعي، وأبو سعيد بن أبي عمرو في «الطهارة» (٢) للشافعي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ابنا الربيع بن سليمان، ابنا الشافعي، ابنا سفيان (٣) عن هشام (٤) بن عروة (٥)، عن أبيه عن حمران (٢): أن عثمان بن عفان توضأ بالمقاعد (٧) ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «من توضأ وضوئي هذا

<sup>(</sup>۱) كتاب «اختلاف الأحاديث» من الكتب التي صنفها الشافعي وهو مطبوع، أنظر، (كتاب الأم ٤٧٢/٨).

<sup>(</sup>٢) أي «كتاب الطهارة» وهو مطبوع ضمن كتاب «الأم ١/٣».

<sup>(</sup>٣) هو ابن عيينة كما يأتي في غير هذا الإسناد، وتأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة بن الزبير الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة وقيل غيرها (تقريب ٣١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه مشهور من الثانية، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح (التقريب ١٩/٢).

<sup>(</sup>٦) حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، ثقة من الثانية مات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك (التقريب ١٩٨/١).

<sup>(</sup>٧) المقاعد قبل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقبل درج. وقبل درج بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك.

راجع شرح النووي علي مسلم ١١٤/٣.

وراجعت «وفاء الوفاء» فلم أجد فيه ما يتعلق بهذا.

أنظر، (وفاء الوفاء ٧٣٢/٢).

خرجت خطایاه من وجهه ویدیه ورجلیه»(۱).

هذا لفظ حديثه في «كتاب الطهارة»، واختصره في كتاب «احتلاف الأحاديث» فلم يذكر فيه قوله في ثواب الرضوء (٢)، ويشبه أن يكون خطأ من الكاتب في كتاب الطهارة (٣).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ابنا بشر<sup>(1)</sup> بن موسى ثنا الحميدي<sup>(0)</sup>، ثنا سفيان (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة (ح) وأنبأ أبو عبد الله، ابنا أبو الحسن<sup>(1)</sup> بن منصور، ثنا هارون<sup>(۷)</sup> بن يوسف، ثنا

<sup>(</sup>۱) الحديث في مسند الشافعي (٣٣٩/٨) من كتاب «الأم»، وفي (الأم ٣٢/١). وفي كتاب «اختلاف الأحاديث ص ٤٨٨» وهو فيه مختصر كما ذكره البيهقي هنا.

<sup>(</sup>۲) أي قوله «من توضأ. . . . ورجليه».

وهو كذلك في (معرفة السنن ٢٢٥/١ طبع) إلا أنه من روايته عن أبي سعيد وأبي زكريا، وأبي بكر وسيأتي له مزيد بيان عند تعداد طرقه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) يلحظ على البيهقي أنه بعد تشخيصه موقع الخطأ يأتي بروايات مخالفة فيها دلالة على صحة ما ظنه خطأ لهذا لم يجزم بوقوع خطأ وإنما حاول التوفيق بين ما ظهر له أنه متعارض.

وفي الواقع أنه ليس بمتعارض لاحتمال أن يكون أصل الحديث كاملًا كما جاء في كتاب «الطهارة» فلما أراد الكاتب تدوينه في «اختلاف الحديث» اختصره اكتفاء بما ذكره في كتاب الطهارة.

ويحتمل أيضاً أن يكون سفيان رواه على الوجهين كها أشار إلى ذلك البيهقي نفسه فيها ياتي.

<sup>(</sup>٤) بشر بن موسى أبوعلي الإمام الثبت الأسدي البغدادي، مات سنة ثمان وثمانين (تذكرة ٦١١/٢).

 <sup>(</sup>٥) شيخ البخاري الإمام العلم أبوبكر عبد الله بن الزبير القرشي الحافظ الفقيه توفي سنة تسع عشرة ومائتين. (تذكرة ٣/١٣).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) أبوأحمد هارون بن يوسف بن هارون المعروف بابن مقراض الشطوي، سمع محمد بن يحى بن أبي عمر العدني، توفي سنة ثلاث وثلاثمائة. (تاريخ بغداد ٢٩/١٤).

ابن أبي عمر، (۱) ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مران، قال: توضأ عثمان على المقاعد ثلاثاً، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عثمان أم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «مأ من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» (۲).

قال أبوعبد الله الحافظ لفظ الحديث لأبي الحسن بن منصور، رواه مسلم في الصحيح (۲) عن ابن أبي عمر (۱) وبهذا المعنى رواه مالك بن أنس (۵) وعمرو بن الحارث (۱) وأبو أسامة (۷) ووكيع وعبدة (۸) بن سليمان وغيرهم عن هشام بن عروة في ثواب الوضوء، وكذلك رواه الزهري (۱) عن عروة، ويحتمل أن يكون الذي (روى) (۱۱) عن الشافعي في «كتاب الطهارة» صحيحاً وأن يكون سفيان بن عيينة رواه (۱۱) مرة كذلك فمعناه، صحيح

<sup>(</sup>۱) محمد بن يحي بن أبي عمر العدني، نسب لجده، صدوق، لازم ابن عيينة قال أبوهاشم: كانت فيه غفلة من العاشرة. (تقريب ٢١٨/١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث، وأخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح بعبارات متعددة وطرق كثيرة ويأتي بيانها عند تفنيد البيهقي لها.

 <sup>(</sup>٣) شرح النووي (١١١/٣).

<sup>(</sup>٤) الواو واقعة بين «عمر» و «بهذا» وهي قريبة من الإسم الأول فسببت لساً حيث ظهر أن اسم الراوي «ابن أبي عمرو» وليس كذلك.

<sup>(</sup>٥) وهو في الموطأ (شرح الزرقاني ١/٦٥) وأخرجه النسائي (السنن ٩١/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (شرح نووي ۱۱٦/۳).

<sup>(</sup>Y) أخرج حديث أبي أسامة وحديث وكيع مسلم في الصحيح (شرح النووي ١١١/٣).

<sup>(^)</sup> عبدة بن سليمان الكلابي، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين (التاريخ الكبير ١١٣/٦) و (تقريب ١٠٣١).

<sup>(</sup>٩) رواية الزهري أخرجها مسلم في الصحيح (شرح النووي ١١٢/٣).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (روا) والمقصود ما رواه الشافعي عن سفيان من حديث عثمان مطولًا.

<sup>(</sup>٢١) تقدمت الإشارة إلى هذا الاحتمال وغيره.

في رواية <sup>(۱)</sup> محمد بن المنكدر عن حمران.

أحبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أحبرني أبوالنضر (٢) الفقيه، ثنا الحسن (٦) بن سفيان ثنا يوسف بن كامل، ثنا عبدالله (٤) بن زياد، ثنا عثمان (٥) بن حكيم، ثنا محمد بن المنكدر، عن حمران، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره».

أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد $^{(1)}$  بن معمر عن أبي $^{(4)}$  هشام المخزوي عن عبد الواحد $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل (رواه) وما اثبته الصواب، ورواية محمد بن المنكدر ذكرها المزي في التحفة وقال خرجها مسلم. (تحفة الأشراف ۲۰۱/۷). أنظر أيضاً (شرح النووى ۱۳۳/۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) الحسن بن سفيان بن عامر الحافظ الشيباني، مات سنة ثلاث وثلاثمائة (طبقات الحفاظ ص ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومائة، وقيل بعدها (تقريب ٢٦/١٥) (تهذيب ٤٣٤/٦).

<sup>(</sup>٥) عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري الأوسي، ثقة من الخامسة مات قبل الأربعين ومائة (تقريب ٧/٢).

<sup>(</sup>٦) محمد بن معمر بن ربعي القيسي، صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومائتين (تقريب ٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٧) أبوهشام المغيرة بن سلمة المخزوي، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة مائتين (تقريب ٢/٢٩).

<sup>(</sup>٨) عبد الواحد بن زياد ورواه عن عثمان بن حكيم عن محمد بن المنكدر وتقدم تخريجه.

وبمعناه رواه سهل (۱) بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكذلك عمرو بن عنبسة (۲) والصنابحي (۳) عن النبي صلى الله عليه وسلّم في ثواب الوضوء أبسط (٤) من ذلك، وقد روى عطاء بن يزيد عن حران لفظاً آخراً (۲) في ثواب الوضوء. ه.

أخبرنا أبونصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، ابنا

(۱) الصواب سهيل كما في الترمذي وغيره (تحفة الأحوذي ۲۷/۱) وحديث سهيل أخرجه الترمذي في جامعة عن سهيل عن أبي هريرة بدون وساطة أبيه. (المرجع السابق).

والصواب أنه رواه عن أبيه عن أبي هريرة لأن سهيلًا من الطبقة السادسة كها عده ابن حجر، وليس له سماع من أبي هريرة أو أحد الصحابة.

وكذلك فإن صاحب تحفة الأحوذي قد ذكر سهيلًا عن أبيه مما يدل على أن المحفوظ رواية سهيل عن أبيه وعدم ذكر «أبيه» في متن التحفة سقط.

وقد أخرج الحديث البيهقي بسنده عن سهيل عن أبيه في(السنن الكبرى ١ / ٨١).

- (٢) رواية عمرو بن عنبسة أخرجها البيقهي في (السنن الكبري ٨١/١).
- (٣) هو عبدالله الصنابحي اختلف في صحبته (زرقاني ٦٧/١) وحديث الصنابحي أخرجه البيقهي في (السنن الكبرى ٨١/١) وهو في الموطأ (٦٧/١ شرح الزرقاني).
- (٤) نص الحديث كما هو في الموطأ «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار يديه، فإذا مسح فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان (مشيه) إلى المسجد وصلاته نافلة له». (المرجع السابق).
- (٥) رواية عطاء بن زيد أخرجها البخاري في الصحيح (فتح ٢٦٦/٢٥٩/) ومسلم (شرح النووي ٢٦٦/٣٠) وأبو داود، (بذل المجهود ٢٦٣/١).
- (٦) رواية عطاء عند البخاري بلفظ «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه» (المرجع السابق).

أبو عمرو<sup>(۱)</sup> بن مطر، ابنا أبو بكر<sup>(۲)</sup> محمد بن محمد بن محمد بن محمد عن المروزي ببغداد، ثنا أبو عبيد<sup>(۳)</sup> القاسم بن سلام، ثنا حجاج<sup>(۱)</sup> بن محمد عن عبد الملك بن جريج حدثني ابن شهاب<sup>(۵)</sup>، عن عطا<sup>(۱)</sup> بن يزيد الجندعي أنه سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأهرق على يديه ثلاث مرات ثم مضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات.

ثم غسل اليسرى ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».

رواه الشافعي في «سنن حرملة»، عن عبد المجيد (٧) بن عبد العزيز، عن

<sup>(</sup>۱) محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري صاحب الأصم وهو مدون المسند، توفي سنة ستين وثلاثمائة (ترتيب المسند ٦/١).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن يحي بن سليمان المروزي الأصل، توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين. (تاريخ بغداد ۳۲۲/۳).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات كان حافظاً للحديث إماماً في القراءات مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين (تذكرة ٢/٧١٤) و(تاريخ الإسلام للذهبي، وفيات ٢٢٤) و(طبقات المفسرين ٢/٢٣).

<sup>(</sup>٤) حجاج بن محمد المصيصي الأعور، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت اختلط آخر عمره: من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومائتين. (تقريب ١٥٤/١) و (تهذيب ٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٥) الزهري.

 <sup>(</sup>٦) عطاء بن يزيد الليثي الجندعي من أهل المدينة، قال ابن حجر: ثقة، من الثالثة مات سنة خمس أو سبع ومائة (تاريخ الكبير ٢/٤٥٩) و(التقريب ٢٣/٢).

<sup>(</sup>٧) عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال أحمد ثقة، يغلو، في الارجاء، وقال أبوحاتهم ليس بالقوي. توفي سنة ست ومائتين. (الكاشف ٢٠٧/٢).

ابن جريج وبمعناه رواه (۱) يونس بن يزيد، ومعمر (۲) بن راشد، وابراهيم (۳) بن راشد، وابراهيم (۱) بن سعد، وشعيب (۱) بن أبي حزة عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حران، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلّم في ثواب الوضوء، وجميع ذلك محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلّم مع ما هو مذكور في غير هذا الموضع، وهو محفوظ عن حران عن عثمان، وأدى كل واحد من الرواة عن حران ما حفظه، والله أعلم. هـ.

<sup>(</sup>١) أخرج رواية يونس الإمام مسلم في الصحيح (شرح النووي ٣-١٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواية معمر أخرجها أبوداود (بذل المجهود ٢٦٣١).

<sup>(</sup>٣) رواية ابراهيم بن راشد أخرجها مــلم (شرح النووي ١٠٩/٣).

<sup>(</sup>٤) رواية ابراهيم بن سعد أخرجها البخاري في الصحيح (فتح ١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري أيضاً (فتح ٢٦٦١).

# حديث في غسل الثوب من دم الحيض

أخبرنا أبو زكرياء بن أبي إسحاق في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: حُتية ثم اقرصيه(١) بالماء ثم رشيه وصلى فيه»(٢).

هكذا روى فيه الربيع عن الشافعي في «كتاب الطهارة» (٣)، وفيه خطأ (٤) من الكاتب أو من الربيع، فقد رواه حرملة بن يحيى في «كتاب السنن» عن الشافعي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة (٥) بنت المنذر، عن

<sup>(</sup>١) القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. والتقريص مثله، يقال: قَرصَتْه، وقرَّصته، وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. (نهاية ٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٣/١)، وسيأتي تخريجه مفصلًا.

وذكره البيهقي بدون إسناده في (معرفة السنن ١٦٩/١) طبع والحديث مروي في كتاب المسند للشافعي باللفظ المذكور (المسند للشافعي ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) تقدمت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٤) استدل البيهةي رحمه الله على وجود خطأ في السند بما رواه حرملة عن الشافعي عن سفيان، وبما رواه غير الشافعي عن سفيان أيضاً.

 <sup>(</sup>٥) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، زوج هشام بن عروة، ثقة، من الثالثة (تقريب ٢٠٩/٢).

جدتها(۱) أسهاء بنت أبي بكر أن امرأة(۲) سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟(۳).

فالسائلة امرأة أخرى غير أسهاء، كذلك رواه الحميدي وغيره (٤) عن سفيان. أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أبنا أبو بكر بن اسحاق الفقيه، ابنا بشر بن موسى (٥) ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا هشام بن عروة أنه سمع فاطمة بنت المنذر تحدث عن أسهاء بنت أبي بكر تقول: امرأة (١) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد بن عبيد الصفار ( $^{(v)}$ )، ثنا عبيد بن شريك ( $^{(h)}$ )، ثنا عبدالوهاب ( $^{(h)}$ ) بن نجده، ثنا سفيان بن عيينة، عن

<sup>(</sup>١) أسهاء بنت أبي بكر الصديق جدة فاطمة أم أبيها المنذر، وجدة هشام أم أبيه عروة، توفيت سنة ثلاث أو أربع وسبعين. (التقريب ٢/٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المحفوظ في حديث أسهاء أن امرأة سألت. وقد ضعف النووي في (المجموع ١٨٥١) رواية (أن أسهاء سألت) ورد ابن حجر قوله فقال: وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل وهي صحيحة الاسناد لا علة لها ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريج الحديث بهذا السند عند كلام البيهقي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من رواية ابن أبي عمر عن سفيان (تحفة الأحوذي ٢٤/١)، ويأتي من رواية ابن نجدة عنه. ورواية الحميدي أخرجها البيهقي في (السنن الكبرى ١٣/١).

<sup>(</sup>٥) تقدم .

<sup>(</sup>٦) نقل الزرقاني عن البيهقي قوله في تصحيح الرواية وأشار إلى أن الفاعل في قوله «سألت» قد سقط من رواية سفيان فأوهم ذلك أن السائلة هي أسهاء (شرح الزرقاني ١/١٠٠).

وأخرج البيهقي رواية الحميدي في (السنن الكبري ١٣/١).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبيد بن اسماعيل الصفار مصنف السنن، وثقه الدارقطني، صنف المسند وجوده وأكثر أبو بكر البيهقي عنه في سننه. (تذكرة ٨٧٦/٣).

 <sup>(</sup>A) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٩) عبدالوهاب بن نجدة الحوطي أبو محمد، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وثلاثين.
 (تقريب ١/٩٧٥).

هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، وهي امرأته: عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فذكره وقالا(١) جميعاً: ثم صلى فيه.

وكذلك رواه مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، ويحيى بن سعيد القطان<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن نمير<sup>(1)</sup>، ووكيع بن الجراح<sup>(۱)</sup> وغيرهم<sup>(۱)</sup>، عن هشام بن عروة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك وغيره كها رواه الشافعي في رواية حرملة عنه.

وقد ذكر ابن عبدالبر رواية يحيى هذه وقال: كذا ليحيى وحده، وهذا خطأ بين منه وغلط بلا شك، ولم يرو عروة عن فاطمة شيئاً وإنما هو في الموطآت لهشام عن المرأته فاطمة.

وكذا كل من رواه عن هشام مالك وغيره. (الاستذكار ٣٦/٢)، وقد نقل الزرقاني قول ابن عبدالبر في معرض الحديث عن الرواية (زرقاني ١ /١١٩–١٢٠). وقد أخرج البيهقي رواية مالك في (السنن الكبرى ١٣/١).

(٣) رواية يحيى بن سعيد القطان أخرجها البخاري في الصحيح (فتح ٢/ ٣٣٠)، (ومسلم شرح النووي ١٩٩/٣) وأحمد (مسند ٢/٦٦).

(٤) روايته في مسئد أحمد (٣٤٦/٦).

(ه) روايته عند مسلم في الصحيح (شرح النووي ١٩٩/٣).

(٦) رواه باللفظ المحفوظ عن هشام غير من تقدم، حماد وأخرج روايته النسائي (سنن ١٩٥/).

وأبو معاوية عند أحمد (مسند ٣٤٦/٦)، وأبو خالد الأحمر عند ابن ماجه (سنن ٢٠٦/١).

<sup>(</sup>١) الحميدي، وابن نجدة في روايتهما عن سفيان.

<sup>(</sup>٢) أخرج رواية ملك البيهقي في معرفة السنن (١٩٠/١) مخطوطة. وأبو داود (بذل المجهود ١٩٠/٣)، وهو في الموطأ من رواية مالك عن هشام بن عروة، عن عروة، وهو خطأ بيّن لأن عروة لا تعرف له رواية عن فاطمة، ويظهر أنه تصحيف أصله هشام بن عروة، ثم صحفت فصارت هشام عن عروة، أما ما جاء عن هشام عن أبيه فهو من تصرف الرواة بعد أن صحفت الكلمة. والله أعلم.

#### حديث في الغسل<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين (٢) قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا الثقة (٣) عن الأوزاعي (٤)، عن عبدالرحمن (٥) بن القاسم، عن أبيه أو عن يحيى (٦) بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: إذا التقى الختانان (٧) فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» (٨).

<sup>(</sup>١) أي حديث في الدلالة على وجوب الغسل من التقاء الختانين.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في معرفة السنن عن أبي عبدالله وأبيزكريا وأبي بكر (معرفة السنن ١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) صرح باسمه الشافعي في رواية المزنى عنه، فقال: أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم. وهذا التصريح باسم الراوي يرد كلام السخاوي حيث قال: إذا قال الشافعي: حدثني الثقة عن الأوزاعي فالمراد به عمرو بن أبي سلمة التنيسي، لكن يمكن حمل كلام السخاوي على الغالب لولا أنني لم أجد في ترجمة الأوزاعي أو عمرو بن أبي سلمة ما يفيد ذلك.

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة مأمون فاضل كثير الحديث والعلم والفقه، حجة، مات سنة سبع وخمسين ومائة (طبقات ابن سعد ٤٨٨/٧).

<sup>(</sup>٥) تأتي ترجمته وترجمة أبيه في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، كان ثقة كثير الحديث، حجة من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها (تقريب ٢/٨١٣) و (تهذيب ٢٢١/١١).

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية (النهاية ٢/١٠).

 <sup>(</sup>٨) روى الحديث في «كتاب اختلاف الأحاديث» بألشك في السند «ص ٤٩٥» وهو كذلك في كتاب مسند الشافعي «ص ٣٩٣» وأخرجه البيهقي (معرفة السنن ١٤١٤)، وسيأتى له مزيد بيان.

هكذا رواه الربيع<sup>(۱)</sup>، عن الشافعي بالشك، ورواه المزني<sup>(۲)</sup>، عن الشافعي فقال: عن عبدالرحمن بن القاسم من غير شك.

وهو فيها كتب<sup>(٣)</sup> إلى أبو نعيم<sup>(٤)</sup> الاسفرائيني، أن أبا عوانة<sup>(٥)</sup> أخبرهم، ثنا المزني، ثنا الشافعي، ثنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمن بن القاسم، وكذلك رواه غيره عن الوليد<sup>(٢)</sup> بن مسلم، والوليد<sup>(٧)</sup> بن مزيد، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمن من غير شك.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من رواية الربيع. .

<sup>(</sup>٢) رواه المزني في كتاب «مختصر السنن ص ٤».

<sup>(</sup>٣) هذا من المكاتبة: وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب غائباً كان أم حاضراً بخط الشيخ أم غيره. وهي القسم الخامس من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه. وهي مجردة عن الاجازة أو مقترنة بها، فأما المجردة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، ومنعها قوم، والصواب القول الأول.

أما المقرونة بالاجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة. ملخصاً من كتب المصطلح. منها (التقييد والايضاح ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) عبدالملك بن الحسن الاسفرائيني (معرفة السنن ١/٤١٤) طبع.

<sup>(°)</sup> أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني النيسابوري الحافظ الثقة، صاحب الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة (تذكرة الحفاظ ٧٧٩/٣) و (طبقات السبكي ٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) أبو العباس الوليد بن مسلم، ثقة كثير الجديث، يدلس تدليس التسوية، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة. (طبقات بن سعد ٧/٤٧٠)، (تقريب ٢/٣٣٦).

<sup>(</sup>۷) في الأصل «مرثد» والصواب «مزيد» كما في الدارقطني (سنن ١١١/١) و (السنن الكبرى ١٦٤/١) وأشار سيد أحمد صقر إلى أنها كذلك في (د) وصححها بـ (يزيد)، وفي كلامه نظر فليس فيمن اسمه الوليد بن يزيد من روى عن الأوزاعي : وكذلك ليس فيمن اسمه الوليد بن يزيد من له ابن يروى عنه اسمه العباس. (راجع معرفة السنن فيمن اسمه الوليد بن يزيد من له ابن يروى عنه اسمه العباس. (راجع معرفة السنن المبع.

وانظر ترجمة الوليد بن مزيد في التقريب (٣٣٥/٢)، والتهذيب (١٥٠/١١).

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أبنا أبو الوليد جعفر بن أحمد (الساماني)(١)، ثنا عبدالله (٢) بن محمد الزهري والقاسم بن محمد بن بشر، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عبدالرحمن (٣) بن القاسم، قال: ثنا القاسم عن عائشة، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا»(٤).

وأبنا أبو عبدالله(٥) إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، ثنا أبو العباس الأصم أبنا العباس بن الوليد بن مزيد(٢)، أخبرني أبي، سمعت الأوزاعي، حدثني عبدالرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه، عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء، فقالت: «فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعاً»(٧).

فظهر بهذا أن الصحيح رواية (^) المزني وحرملة، وأن الشك الذي في رواية الربيع يشبه أن يكون من الربيع». هـ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل غير ظاهرة، ولعلها نسبة إلى السامانية التي ينسب إليها ملوك ما وراء النهر وخراسان وغيرهم من الموالي والإتباع. (اللباب ٩٤/٢).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن محمد بن أحمد بن أبي يحيى الزهري.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة جليل، من السادسة، توفي سنة ست وعشرين ومائة. (التقريب ٤٩٥/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ٣٦١/١)، وابن ماجة (سنن ١٩٩/١) والدارقطني (٤) أخرجه الترمذي (مالم المالم ال

<sup>(</sup>٥) أبو عبدالله إسحاق بن محمد بن يوسف النيسابوري، قدم بغداد وحدث بها عن أبي العباس الأصم. (تاريخ بغداد ٤٠٣/٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل «مرئد» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٤/١) وأشار إليه في «معرفة السنن ١٦٤/١» طبع. وأخرجه الدارقطني في (السنن ١١١/١) من رواية الوليد بن مزيد.

 <sup>(</sup>٨) لم يذكر رواية «حرملة» ولعلها في السنن التي رواها.

#### حديث فيما أفضلت<sup>(١)</sup> الحمر

أخبرنا يحيى بن ابراهيم (٢)، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا سعيد (٣) بن سالم عن ابن (٤) أبي حبيبه، أو أبي حبيبه، عن داود (٥) بن الحصين، عن جابر (٦) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيتوضأ

<sup>(</sup>١) أفضل فلان من الطعام وغيره إذا ترك منه شيئاً. (لسان العرب ٢٥/١١).

 <sup>(</sup>۲) تقدم ص ۹۰ وهو المزكي. ورواه البيهقي في معرفة السنن عن يحيى \_ أبي زكرياء وأبي بكر، وأبي سعيد (۱۹۱/۱) مخطوطة.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن سالم القداح. قال ابن حجر: صدوق يهم رمي بالأرجاء، من كبار التاسعة. (التقريب ٢٩٦/١). ونقل ابن التركماني أقوال العلماء فيه. (حاشية السنن الكبرى /٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٤) ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، ضعفه النسائي، وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين: ليس شيء، وقال الدراقطني: متروك. وقال ابن حجر: ضعيف من السابعة (تقريب ٣١/١٣). وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. (المجروحين ١٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، ورمى برأي الخوارج، قاله ابن حجر (تقريب ١/٢٣) وقال ابن معين ثقة (تهذيب ١/١٨١)، ونقل ابن التركماني تضعيف العلماء له وتفصيل ابن عدي فيه حيث قال: إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة، وابراهيم بن يحيى. (الجوهر النقي عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة، وابراهيم بن يحيى. (الجوهر النقي ١/١٥٠) وقال ابن حبان تجب مجانبة روايته ونفي الاحتجاج بما انفرد به. (المجروحين ١/١٩١).

<sup>(</sup>٦) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الصحابي المشهور توفي بعد السبعين.

بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها(١).

هكذا رواه الأصم عن الربيع، وخالفه (۲) أبو بكر (۳) عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري وهو أحد أئمة الشافعيين ببغداد فرواه (۱) عن الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه (۵)، عن جابر قال: قيل يا رسول الله أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال وبما أفضلت السباع (۱).

وأشار إليه الدارقطني في سننه (٦٢/١) ويأتي له مزيد تحريج.

ونقل عن البيهقي كلامه في الحديث فقال: إذا ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أحذت قوة (المجموع شرح المهذب ٢٨٨/١)، ونص عبارة البيهقي هي: «وإذا ضممنا هذه الأشياء بعضها إلى بعض أحذت قوة» (معرفة السنن ١٩١/١) قلت: وحديث جابر وان كان ضعيفاً فله ما يؤيده في حديث ابن عمر وغيره مرفوعاً وكذلك حديث عمر بن الخطاب موقوفاً.

أما حديث ابن عمر فنصه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (١٩١/).

<sup>(</sup>٢) خالفه في موضعين: الأول أنه روى الحديث عن ابن أبي حبيبة بدون شك. والثاني أن في حديث الأصم رواية داود عن جابر، وفي حديث أبي بكر داود عن أبيه عن جابر، ولم ينص البيهقي رحمه الله على الثاني ونص على الأول. وسيأتي توضيحه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه كان حافظاً متفناً عالماً بالفقه والحديث، مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. (تاريخ بغداد ١٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرج رواية أبي بكر النيسابوري البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٥٠) و (معرفة السنن ١/ ١٩١) والدارقطني (سنن ١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: حصين والد داود لين، من الرابعة. (تقريب ١٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) حديث جابر مداره على ابراهيم بن أبي يحيى، وابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة، وكلاهما ضعيف، وقد ضعف الحديث النووي بقوله: وهذا الحديث ضعيف لأن الابراهيمين ضعيفان جداً عند أهل الحديث لا يحتج بها، وقال أيضاً: ربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه. ولم يذكره الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه بل تقوية واعتضاداً، واعتمدوا حديث أبي قتادة.

أخبرنا أبو بكر (١) بن الحارث الأصبهاني الفقيه، أبنا علي (٢) بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النسابوري ثنا الربيع بن سليمان، فذكره.

وهذا هو الصحيح من غير شك(٣)، وابن أبي حبيبة هو ابراهيم بن

= وسلم: إذا كان الماء قدر القلتين لم يحمل الخبث، أخرجه أحمد (مسند ١٢/٢، ٣٨)، والترمذي «تحفة الأحوذي ٢١٥/١» وأبو داود «بذل المجهود ١٦١/١» والنسائي «١٧٢/١»، وابن أبي شيبة (المصنف ١٤٤/١)، والحاكم «المستدرك ١٣٢/١» وقال صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع روايته.

وقد تكلم على حديث القلتين ابن عبدالبر فقال: وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغها» التمهيد / ٣٣٥/١.

وليس في الحديث ما يخالف النظر، وقد صححه الحاكم \_ كها تقدم في التخريج \_ وأيد الحافظ ابن حجر صحته بقوله: والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه نقد وهم، ونقل عن ابن منده قوله: إسناده على شرط مسلم. هد. ملخصاً تلخيص الحبير ١٧/١».

أما حديث عمر رضي الله عنه فهو حين خرج في ركب فيهم عمروبن العاص حتى وردوا حوضاً فقال: عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض: لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا «أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٠١» وابن عبدالبر في «الاستذكار ٢/٣/١».

- (١) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني.
- (٢) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الحافظ الشهير صاحب السنن، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة (تذكرة ٩٩١/٣).
- (٣) جزم البيهقي أن الشك في «ابن أبي حبيبة» أو «أبي حبيبة» خطأ وبين صواب ذلك ولم نره نص على الخطأ الآخر \_ تقدم ذكره \_ وفي قوله: «وأكده الشافعي» النخ إشارة إليه إذ ليس في رواية ابن أبي يحيى ذكر لابن أبي حبيبة وقد رواه عن داود مباشرة فاتضح ==

اسماعيل الأشهلي. وأكده الشافعي برواية (١) ابراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر.

ت بذلك كلام البيهقي رحمه الله، وأنه أراد بقوله: «وأكده» بيان موضع الخطأ الآخر وهو رواية داود عن جابر بدون وساطة أبيه وأن الصواب: داود عن أبيه عن جابر.

وهذا صحيح لأن وفاة جابر رضي الله عنه كانت بعد السبعين، وداود بن الحصين من الطبقة السادسة \_ كيا ذكره ابن حجر في التقريب \_ وهم طبقة عاصروا الخامسة ولم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة انظر «مقدمة التقريب».

(۱) رواية ابراهيم بن أبي يحيى أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى ٢٤٩/١» و «الدارقطني سنن ٢/١١» والبيهقي في «معرفة السنن ١٩١/١» مخطوطة.

## حديث في المسح على الخفين

أخبرنا أبو سعيد (١) بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، قال: ثنا عبدالوهاب (٢) الثقفي، حدثني المهاجر (٣) أبو مخلد، عن عبدالرحمن (٤) بن أبي بكرة (٥)، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة» (١).

#### قال الشافعي: إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

<sup>(</sup>١) الشيخ الثقة المأمون أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي: تقدم .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، البصري، ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومائة. (التقريب ٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) أبو مخلد المهاجر بن مخلد، مولى البكرات، مقبول من السادسة. (التقريب ٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أبو بحر عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي، وهو ابن نفيع البصري، ثقة من الثانية، مات سنة ست وتسعين. (التاريخ الكبير ٥/٢٦٠)، (التقريب ١/٤٧٤).

<sup>(</sup>a) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، صحابي مشهور بكنيته، قيل اسمه مسروح، مات سنة احدى أو اثنتين وخمسين. (التقريب ٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٦) روى الحديث في «كتاب الأم»، وقوله «إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» منسوب إلى الشافعي كما ذكره البيهقي هنا، لكن الشافعي يقول فيه «أخبرنا» وكذلك عبد الوهاب يقول «أخبرنا» (الأم ٣٤/١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من غير طريق الشافعي مبيناً أن الربيع شك فيه (السنن الكبرى ١٨١/١) وقد رجعت إلى مصورة الجامعة لنسخة «معرفة السنن» المخطوطة فوجدت الموضوع ساقطاً منها وكذلك موضوعات أخرى، من ص ٣٠٣ إلى ص ٣٠٣. ويأتي له مزيد من التخريج.

قوله: «إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» في الحديث (١). وهو (غلط)(٢) غلط(٣) فيه الربيع فجعله من قول الشافعي، وزاد في أول الحديث «أن يمسح على الخفين».

وقد رواه<sup>(۱)</sup> المزنى عن الشافعي بإسناده<sup>(۱)</sup> درجاً في الحديث.

وهو فيها كتب إلى أبو نعيم عبدالملك بن الحسن الاسفراييني اجازه أن أبا عوانة أخبرهم، ثنا المزني، ثنا الشافعي، أبنا عبدالوهاب الثقفي، عن المهاجر

ومعلوم ثبوت اشتراط الطهارة للمسح على الخفين من وجوه متعددة، منها حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري (فتح الباري (1,9,1))، وأبي داود وذكر له قصة (بذل المجهود (1,1))، والنسائي ولم يذكر اشتراط الطهارة (السنن (1,1)) وابن ماجة بمثل رواية النسائي ولم يذكر اشتراط الطهارة (المنن (1,1)) ومنها حديث صفوان بن عسال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1,1))، والترمذي وقال: حسن صحيح (تحفة الأحوذي (1,1))، وبمثل رواية الترمذي أخرجه النسائي (1,1))، وابن حبان لم يصرحوا وابن حبان (موارد الظمآن (1,1))، يعني أن الترمذي والنسائي وابن حبان لم يصرحوا باشتراط الطهارة في روايتهم على خلاف ابن خزيمة في روايته. ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عن مالك في الموطأ (شرح الزرقاني (1,1))، وأخرجه ابن ماجة بدون شرط الطهارة (جه (1,1)).

وللفائدة نذكر بعض الأحاديث التي تؤيد حديث أبي بكرة في مدة المسح منها حديث علي: أخرجه مسلم (شرح النووي ١٧٥/٣)، والنسائي (سنن ١٨٤/١)، وابن ماجة (١٨٣/١)، وأبو داود (بذل المجهود ٢٣٣/٢) وابن حبان (موارد الظمآن /٧٢/١).

أورد البيهقي رحمه الله مايؤيد كلامه وفيه كفاية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

 <sup>(</sup>٣) جزم البيهقي بخطأ صنيع الربيع بدليل الروايات التي تخالف روايته، وفي الواقع أنه
 يحتمل اختصار الربيع للحديث.

 <sup>(</sup>٤) رواية المزني في (مختصر السنن ص ٩) نهاية كتاب الأم».

<sup>(</sup>٥) المدرج في الحديث عند أهل المصطلح: ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير كلامه، ككلام الصحابي أو من بعده موصولاً بالحديث من غير تمييز، فيلتبس الأمر فيه على من لا علم له بحقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصرف (التقييد والايضاح ص ١٢٧ وغيره).

أبي مخلد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر (ثلاثة)(١) أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما».

هذا هو الصحيح.

وكذلك رواه (۲) حرملة، عن الشافعي، وكذلك رواه محمد بن أبي بكر المقدمي (۳)، ومحمد بن بشار (۱) بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان وغيرهم (۱)، عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي.

وقد ذكرنا الاسناد عنهم في كتاب السنن والمعرفة(٦).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على رواية «حرملة» ولعلها في السنن التي رواها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «المقدسي» والصواب ما أثبته راجع «تهذيب التهذيب ٧٩/٩). وأخرج الحديث من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢٨١/١).

<sup>(</sup>٤) رواية محمد بن بشار، وبشر بن معاذ، ومحمد بن أبان أخرجها الدارقطني (السنن ١٠٤/١)، والبيهقي (السنن الكبرى ٢٨١/١)، ابن خزيمة (صحيح بن حزيمة (٩٦/١).

<sup>(</sup>ه) رواه مسدد وأخرج روايته لدارقطني (١٩٤/١)، ومحمد بن المثنى والعباس بن يزيد وأخرج روايتها البيهقي (السنن الكبرى ٢٨١/١)، والدارقطني (١٩٤/١)، وكذلك رواه عن عبدالوهاب عمرو بن علي.

 <sup>(</sup>٦) سبق أن أشرت إلى أن حديث المسح وغيره قد سقط من النسخة المصورة التي في
 الجامعة.

# حديث في الحيض

أخبرنا(\*) أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الربيع، ثنا الشافعي، ثنا ابراهيم(۱) بن محمد حدثني عبد الله(۲) بن محمد بن عقيل، أبنا ابراهيم(۳) بن محمد بن طلحة، عن عمران(۱) بن طلحة، عن أمه

<sup>(\*)</sup> رواه البيهقي في «معرفة السنن» عن أبي بكر القاضي وأبي زكريا (معرفةالسنن ١/٢٢٩).

<sup>(</sup>۱) ابراهیم بن محمد بن أبی یحیی الأسلمي، متروك، من السابعة، مات سنة أربع وثمانين ومائة (تقریب ۲/۱).

 <sup>(</sup>۲) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، صدوق في حديثه لين،
 يقال: تغير بآخره، من الرابعة مات بعد الأربعين ومائة (تقريب ۲٤٨/۱).

ونقل المعلق على نيل الأوطار عن الحافظ ترجمة عبد الله من «لسان الميزان» وقال هو البارودي، وهذا خطأ فاحش لأن البارودي غير الهاشمي وبينهما ما يقرب من أربعة قرون، ولم يلتفت إلى مانقله المصنف عنه من أقوال الأئمة المتقدمين فيه كأحمد وإسحاق والحميدي وغيرهم مما يدل على تقدمه راجع «نيل الأوطار ٣٠٥/١».

<sup>(</sup>٣) ابراهيم بن محمد بن طلحة التيمي ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة عشرة ومائة (التقريب ١ / ١١).

<sup>(</sup>٤) عمران بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني \_ عم ابراهيم الراوي عنه كها جاء عن ابن ماجه التصريح بذلك \_ له رؤية وذكره العجلي في ثقات التابعين (التقريب ٢/٨٣).

وأخطأ في اسمه ابن جريج كما صرح بذلك الترمذي (تحفة ٣٩٩/١) وضعف الحديث لذلك وغيره ابن حزم فقال: وعمر بن طلحة غير مخلوق ولا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. وأعل الحديث أيضاً بالإنقطاع بين ابن جريج وابن عقيل: وقال: بينهما النعمان بن راشد وهو ضعيف وقال ورواه أيضاً عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاها ضعيف (بتصرف المحلى ٢٧١/١).

هنة (۱) بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة «كبيرة» (۲) شديدة ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله: إن لي إليك حاجة وأنه لحديث ما منه بد (۲) ، وإني لأستحي منه . فقال: ما هو يا هنتاه (۱) . فقالت: إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فها ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم . فقال: النبي صلى الله عليه وسلم إني أنعت لك الكرسف (۹) فإنه يذهب الدم . قالت: هو أكثر من ذلك . قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلجمي (۱) قالت: هو أكثر من ذلك . قال النبي على الله قالت: هو أكثر من ذلك . قال النبي على الله عليه وسلم: فتلجمي (۱) قالت أثج ثجاً (۲) . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال بأمرين أيها فعلت أجزأك (۸) من الآخر ، فإن قويت عليها فأنت أعلم ، قال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي (۱) ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت (۱) فصلي

<sup>(</sup>۱) حمنة بنت جحش الأسدية، أخت زينب، كانت تحت مصعب بن عمير ثم طلحة، وكانت تستحاض ولها صحبة، وهي أم ولد طلحة: عمران ومحمد (التقريب ٢٥٩٥).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفي الأم «كثيرة».

<sup>(</sup>٣) قال في لسان العرب: لا بد منه: أي لا محالة (٨١/٣).

<sup>(</sup>٤) أي: يا هذه، وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء وتسكن، وقيل معنى يا هنتاه: يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم (غريب الحديث لابن قتيمة . ١٩٠١).

<sup>(</sup>٥) الكرسف: القطن. (النهاية في غريب الحديث ١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٦) فتلجمي: أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة (النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) الثج: السيلان. (النهاية في غريب الحديث ١/٢٠٧).

<sup>(^)</sup> في الأم: أجزأك عن الآخر (الأم ١٠/١)، وعند أبي داود، والبيهقي «أجزأ عنك» (بذل المجهود ٣٣٢/٢)، (السنن الكبرى ٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٩) في معرفة السنن «فحيضي».

<sup>(</sup>١٠) «واستنقيت» هكذا في الأصل وفي «معرفة السنن، وفي «السنن الكبرى» (واستنقات)، وفي بدائع المن (استيقنت).

أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، أو ثلاثاً (١) وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإنه يجزيئك وكذلك فافعلي في كل شهر كها يحيض (٢) النساء وكها يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن (٣).

قال الشافعي عقيب «هذا» (٤) في غير حديث أبي بكر (٥): هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضها ستاً أو سبعاً، فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ يعني ما قال (٦).

 $^{(1)}$  قال: وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي حتى تطهري ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين

ورواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل وأخرج روايته أحمد «مسند ٢٨١/٦» وابن ماجه [٢٠٥/١] وانفرد ابن ماجه بروايته من طريق عبد الملك بن جريج عن عبدالله بن محمد بن عقيل (سنن ابن ماجه ٢٠٥/١». وأخرجه الحاكم والبيهقي أيضاً من طريق عبد الله بن عمر الرقي عن ابن عثيل «المصدران السابقان».

<sup>(</sup>١) في الأصل «ثلاثة» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي داود، والسنن الكبرى «يحضن» والأفصح ما جاء هنا.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث البيهقي في «معرفة السنن ١/٢٢٩»، وهو في «كتاب الأم ١/٠١».

وأخرجه من طريق زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل جماعة منهم الترمذي «تحفة الأحوذي ٣٩٥/١». وأبوداود «بذل ٣٢٩/٢» وأحمد «مسند ٣٩٥/١»، والدارقطني «سنن ٢١٤/١» والحاكم وقال: عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنها لم يحتجا به «مستدرك ١٧٢/١».

<sup>(</sup>ع) ليست في الأصل، والزيادة من كتاب «معرفة السنن».

<sup>(</sup>٥) الذي في معرفة السنن» في غير حديث أبي بكر وأبي زكريا» وهما من شيوخ البيهقي.

<sup>(</sup>٦) أنظر كلام الشافعي في كتاب «الأم ١٠/١» وقد جاء بميزاً عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد بقوله: يعني ما قال الإختصار وعدم التطويل لأن الشافعي رحمه الله أعاد في كلامه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة.

<sup>(</sup>V) قوله «ثم عاد إلى الحديث» ليس في معرفة النن والحديث مذكور بطوله في «كتاب الأم ١٠/١» دون الفصل بكلام الشافعي، وقد ذكر أن قوله «وان قويت» إلى آخره ليس من كتاب الحيض. وجاء كلام الشافعي عقب انتهاء الحديث.

المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين (١) بين المغرب والعشاء فافعلي، وتغتسلي عند الفجر ثم تصلين الصبح فكذلك فافعلي، وصومي إن قويت (١) على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أحب الأمرين ( $^{(7)}$ ) إلى.

هكذا رواه (١) الشافعي في «كتاب الحيض» وهو من قوله: «وإن قويت» إلى آخره من الحديث (٥). إلا أن أبا عمرو بن مطر أو غيره (١) لم ينقله من كتاب أبي العباس إلى المهند، وكأنه ظَنَّ أنه من كلام الشافعي، وإنما كلام (٧) الشافعي ما أضفنا إليه فقط.

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، أبنا عبد الله (^) بن الحسين القاضي، ثنا

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى وسنن أبي داود «وتجمعين بين الصلاتين».

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى «إن قدرت».

<sup>(</sup>٣) الأمر الأول أن تغتسل المستحاضة بعد الإستنقاء غسلاً واحداً تؤدي به الصلاة. والثاني وهو أحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن تغتسل لكل صلاتين غسلاً واحداً وتفرد الصبح بغسل واحد. وقد جاء في السنن الكبرى وسنن أبي داود «أعجب الأمرين» بدل قوله «أحب الأمرين».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، فقوله «وإن قويت» إلى آخره من المرفوع هكذا رواه الترمذي وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم وقد تقدم تخريج الحديث. وقال في المعرفة «في الحديث» بدلًا من قوله «من الحديث».

 <sup>(</sup>٦) جزم البيهقي في كتابه معرفة السنن بأن أبا العباس الأصم هو الذي لم ينقله إلى المسند.
 بينها رأيناه هنا شك في الناقل مما أشار إلى أنه قد يغير رأيه أحياناً عما قرره في كتابه
 «معرفة السنن».

الذي في معرفة السنن «وإنما كلام الشافعي الكلمة الأولى فقط».

<sup>(</sup>٨) أبوبكر عبدالله بن الحسين بن اسماعيل الضبي المحاملي، ولى القضاء ببلاد عدة، وحدث شيئاً يسيراً، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة «تاريخ بغداد ١/٩٤٤»، «طبقات السبكي ٢٢٩/٢».

الحارث (۱) بن أبي أسامة، ثنا زكريا (۲) بن عدي، ثنا عبيد (۳) الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره بإسناده ومعناه، وجعل قوله: وإن قويت على أن تؤخري الظهر إلى آخر الحديث من الحديث، وهو نقول بتمامه في «كتاب السنن» (۱). هـ.

(١) الحارث بن محمد بن أبي أسامة. تقدم.

- (٣) أبووهب عبيد الله بن عمرو الرقي، ثقة فقيه ربما وهم، من الثالثة: مات سنة ثمانين ومائة (التقريب ٥٣٧/١) (التهذيب ٤٢/٧) و (الكاشف ٢٣٣/٢) وهو في التقريب (عبيد الله بن عمر) وهو خطأ وذكر الحديث من طريقه في «المستدرك ١٧٢/١» وسماء عبد الله بن عمرو» وسماه البخاري «عبيد الله بن عمرو» (التاريخ الكبير ٣٩٢/٥).
- (٤) أي السنن الكبرى وتقدم تخريجه وللعلماء فيه مقال، فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه.

قال البيهقي رحمه الله: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به ونقل عن الترمذي أنه سمع البخاري يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن ابراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. (معرفة السنن ١/ ٣٣٨) و (السنن الكبرى ١/ ٣٣٨).

وقال الخطابي: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.

وقال ابن مندة: لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل، واستنكر ابن دقيق العيد منه هذا الإطلاق لاحتجاج أحمد واسحاق والحميدي بابن عقيل، وقد حمل على إجماع من خرج الصحيح وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده. (بذل المجهود ٢٧٣٧) و (نيل الأوطار ٢٤٢١) وقال البيهقي عن أحمد بن حنبل تصحيح الحديث (معرفة السنن ٢٣١١)، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي ٢/٩٩٣)، وتقدم تحسين البخاري له: وله شاهد من حديث عائشة أخرجه النسائي (السنن ٢٢٢١) ورجال سنده ثقات.

واستبعد الشوكاني مانقل عن البخاري من اعلال الحديث بالشك في سماع ابن عقبل من ابراهيم بن طلحة انظر (نيل الأوطار ٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) أبو يحبى زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم، نزيل بغداد، ثقة جليل يحفظ، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة ومائتين. (التقريب ١١/١٣).

### حديث في وقت صلاة الصبح

أخبرنا أبوزكريا، وأبوبكر، قالا: ثنا أبوالعباس، أنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن علية (١) عن عوف (٢)، عن سيار بن سلامة أبي المنهال (٣)، عن أبي برزة الأسلمي (٤)، أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة». هكذا وقع الحديث في كتاب علي وعبد الله وما يعرف الرجل منا جليسه» (٥)، وفي سائر الروايات في الحديث «حين يعرف الرجل منا جليسه» (١).

<sup>(</sup>۱) اسماعيل بن ابراهيم بن علية: قال البخاري: أمه علية. أبوبشر، ثقة حافظ، من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. (التاريخ الكبير ۲۲۲۱) و (۲۱ م).

<sup>(</sup>٢) أبوسهل عموف بن أبي جميلة العبدي، ويقال الأعرابي ولم يكن بالأعرابي ـ قاله البخاري ـ وقال ابن حجر: ثقة رمى بالقدر والتشيع، من السادسة، مات سنة ست أو سبع وأربعين. (التاريخ الكبير ٥٨/٧) و (التقريب ٨٩/٢).

<sup>(</sup>٣) أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي ثقة من الرابعة مات سنة تسع وعشرين ومائة (التقريب ٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) أبوبرزة نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، مات سنة خمس وستين علي الصبحيح. (التقريب ٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا الحديث في ترتيب المسند للشافعي (١/١٥) بلفظ (وما يعرف الرجل».

<sup>(</sup>٦) هذا هو اللفظ المحفوظ كما في الصحيحين وغيرهما، وللحديث بقية ولم يذكر منه البيهقي إلا موضع غرضه منه، وإلا فالحديث فيه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعها ووصف قراءته في صلاة الفجر وأنها كانت بين الستين إلى المائة.

وأخرج الحديث بطوله البخاري في صحيحه (فتح الباري ١٨/٢) خبرية ومسلم من طريقة شعبة، وحماد بن سلمة كلاهما يرويه عن سيار (النووي ٥/٥٥) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن المبارك عن عوف (السنن الكبرى ١٤٥٤)=

وهذا الكتاب لم يقرأ<sup>(۱)</sup> على الشافعي ولم يسمع عنه، ولوقرىء عليه لغيره إن شاء الله تعالى ويحتمل أن يكون هذا الخطأ وقع في نسخة الربيع، أو الأصم عند التحويل. والله أعلم.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا عبد الوهاب (٢) بن عطاء، أبنا عوف بن أبي جميلة فذكره بإسناده (٣). قال: «وكان ينتقل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه (٤).

ورواه (٥) شعبة عن سيار، وزاد «جليسه الذي كان يعرفه». وقال في بعض الروايات عنه: «كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي كان يعرف فيعرفه» (٦). هـ.

ورواه (۷) حماد بن سلمة، عن سيار قال: «وكان ينصرف حين يعرف

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي المنهال مختصراً على قوله «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة». (السنن ١٨/١).

<sup>(</sup>١) لم يأت البيهقي رحمه الله بدليل يؤيد قوله، وإنما حسن ظنه بالشافعي وثقته بحفظه وإتقانه حمله على الدفاع عنه.

<sup>(</sup>٢) أبونصر عبدالوهاب بن عطاء الخفاف العجلي مولاهم، صدوق ربما أخطأ، من التاسعة مات سنة أربع ومائتين، ويقال ست (التقريب ٢٨/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي من طريق شيخه الحاكم عن أبي العباس الأصم والحسن بن يعقوب العدل معاً عن يحيى بن أبي طالب. (معرفة السنن ٢٩١/١).

<sup>(</sup>٤) بقية الحديث كما في معرفة السنن «ويقرأ فيها من الستين إلى المائة». وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواية شعبة أخرجها مسلم في الصحيح بأطول من هذا، وتقدم تخريجها.

<sup>(</sup>٦) أيضاً هذه الرواية في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) تقدمت الاشارة إلى رواية حماد.

بعضنا وجه بعض» وكأنهم توسعوا في اللفظ، وحفظوا المعاني، والحديث مخرج في الصحيحين (١). ه..

(١) تقدم تخريج الحديث.

قلت وليس في حديث عائشة وغيره ما يعارض اللفظ المحفوظ في الحديث إذ جاء في حديث عائشة: فينصرفن ناء المؤمنين لا يعرفن من الغَلَسُ ـ وذلك بحمل حديث عائشة على رؤية الناء من بعد.

وحديث أبي بزرة على الجليس الذي يجلس بجانبه والذي يعرفه كما هو ظاهر الحديث.

# حديث في الاذان قبل طلوع الفجر

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحافظ، أبنا محمد (١) بن أحمد بن أبي عبيد المدني بمصر، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله (٢) بن وهب ومحمد بن ادريس الشافعي قالا: ثنا مالك بن أنس عن أبي حازم (٣)، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (1).

قال الإمام أحمد (٥): أخطأ (١) في هذا الحديث أبو الطاهر محمد بن أحمد

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن أبي عبيد بن عثمان المدني، قال ابن عدي: يغلط ويثبت عليه ولا يرجع، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. (ميزان الإعتدال ٤٥٦/٣).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد، من التاسعة مات سنة سبع وتسعين بعد المائة (التقريب ٤٦٠/١)، (التهذيب ٢/٢٦).

 <sup>(</sup>٣) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج الأثور التمار المدني القاضي، مولى الأسود بن سفيان تقة عابد من الخامسة (التقريب ٢١٦/١).

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريج الحديث مفصلًا. وأخرجه بهذا السند الطبراني في الأوسط. (مجمع البحرين للهيشمي ١٣١/٢) ـ مخطوطة ــ.

وقد وقع فيه خطأ في اسم ابن أبي عبيد فقد سماه أحمد بن طاهر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي.

<sup>(</sup>٦) هذا المتن لا يعرف من مسند سهيل بن سعد الساعدي، وحمل الخطأ فيه على أبي الطاهر حسن.

هذا، وكان كثير الغلط، إنما رواه عبدالله بن وهب عن الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولًا (١).

وتابعه على وصله روح بن عبادة، وعبد الرزاق (٢)، والقعنبي، وكامل بن طلحة. وأخرجه البخاري في الصحيح عن القعنبي (٣). ورواه الشافعي رضي الله عنه وجماعة من أصحاب الموطأ عن مالك عن الزهري؛ عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً (٤).

وأخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق في آخرين (٥) قالوا: ثنا أبوالعباس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من رواية عبدالله بن وهب عن يونس عن الزهري في الصحيح (الفتح ٢٧/٢) الخيرية.

وكذلك أخرجه مسلم بالطريق نفسه (شرح النووي ٢٠٢/٧).

وأخرجه البيهقي عن عبدالله بن وهب عن يونس والليث بن سعد عن ابن شهاب (السنن الكبرى ٣٨٠/١).

 <sup>(</sup>۲) رواه عید الرزاق بن همام عن مالك، وابن عیینه وابن جریج كلهم عن ابن شهاب موصولاً (مصنف عبد الرازاق ۲۹۰/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح (الفتح ٩٩/٢)، والبيهقي في (معرفة السنن ٢٥٣/١)، والسنن الكبرى (٢٥٣/١) والطحاوي (شرح معاني الآثار ١٣٧/١).

ونقل الحافظ ابن حجر، والزرقاني عن الدارقطني قوله: تفرد القعنبي بروايته إياه في الموطأ موصولاً عن مالك ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك \_ خارج الموطأ \_ عبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الرزاق، وروح بن عبادة، وأبوقرة، وكامل بن طلحة وآخرون، ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. (الفتح ٢/٩٩)، (شرح الزرقاني ١/١٥٤).

<sup>(</sup>ع) رواه الشافعي في مسنده عن مالك مرسلاً، ورواه عن ابن عيبنة متصلاً (المسند للشافعي ص ٣٤٤)، وكذلك رواه يحيى عن مالك في الموطأ مرسلاً (الزرقاني ١/١٥٤) ويأتي له مزيد تخريج. والإرسال من صنيع مالك رحمه الله إذ ثبت عن الزهري وصله، وثبت ذلك أيضاً من رواية القعنبي وغيره عن مالك عن الزهري وقد تقدم أن مالكاً إذا شك بين الرفع والوقف، وقف.

<sup>(</sup>٥) هم أبوبكر، وأبوسعيد كما في معرفة السنن (١/٢٥٣).

الأصم أبنا الربيع، أبنا الشافعي رضي الله عنه، أبنا مالك عن ابن شهاب(١)، عن سالم(٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»(٣).

قال(1): وكان رجلاً أعمى لاينادي حتى يقال له: «أصبحت» أصبحت».

وكذلك رواه (٥) الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، ورواه أحمد بن روح عن المزني عن الشافعي موصولًا، وغلظ فيه على المزني.

فقد رواه الطحاوي عن المزني مرسلًا(١) كما رواه الربيع

ورواه أيضاً عبد الله وهب، والشافعي، وجماعة من أصحاب الموطأ، عن مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن

<sup>(</sup>١) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: المتفق على جلالته وإتقانه (التقريب ٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة كان ثبتاً عابداً فاضلاً (التقريب ٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) روى عن الشافعي في «كتاب الأم ٨٣/١» مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر، وبذلك جزم الشيخ الموفق في المغنى ، لكن رواه الإسماعيلي عن أبي حليفة، والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنبي فعينا أنه ابن شهاب، وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج، ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله: وكذا شيخه: وقد رواه البيهقي من طريق الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه «قال سالم وكان رجلاً ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضاً رملخصاً من الفتح ٢/١٠٠١).

قلت: ورواية الربيع عن ابن وهب أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (٣٨٠/١).

 <sup>(</sup>٥) رواية الزعفراني أخرجها البيهقي (معرفة السنن ١/٢٥٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي من رواية الطحاوي عن المزني في (معرفة السنن ٧٥٣/١).

النبي صلى الله عليه وسلم (١).

أخبرناه أبو إسحاق (٢) الفقيه، أبنا شافع (٣) بن محمد، أبنا أبوجعفر الطحاوي (٤) ثنا المزني، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (٥).

وكذلك رواه الزعفراني عن الشافعي.

وأما حديثه عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد فلا أصل (٦) له والحمل فيه على أبي الطاهر الراوي عن حرملة رحمه الله تعالى. هـ.



<sup>(</sup>۱) رواه يحيى عن مالك في الموطأ (شرح الزرقاني ١/١٥٣)، وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن يوسف عن مالك (الفتح ١٠١/٢)، والبيهقي من رواية القعنبي عن مالك (السنن الكبرى ١٠٠/١) والنسائي من رواية قتيبة عن مالك (السنن ١٠/٢) والطحاوي من طريق عبدالله بن وهب عن مالك وطريق روح بن عبادة عن مالك (شرح معاني الآثار ١٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن يوسف الطوسي الفقيه النظار تفقه على الأستاذ أبي الوليد الفقيه وروى عنه وعن أبي العباس الأصم وغيرهما، روى عنه البيهقي وغيره. (طبقات السبكي ١١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٣) شافع بن محمد بن الحافظ أبي عوانة الاسفرائيني، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (نذكرة ٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة، الأزدي، الحجوي، نسبة إلى قبيلة حجر الأزد، المصري ثم الطحاوي، ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين بقرية «طحا»، تفقه على خاله المزني، وسمع منه كتاب السنن، ثم ترك خاله متحولاً إلى القاضي أبي جعفر بن أبي عمران لكائنة جرت له مع خاله، فدرس مذهب الأحناف حتى أصبح من أعلام أئمتهم، وله تصانيف كثيرة يغنينا عن ذكرها شهرتها. توفي رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. (لسان الميزان ٢٧٤/١)، (اللباب ٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهتي في (معرفة السنن ١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) هذا صحيح، وتقدم الكلام عليه أنفأ.

# حديث في الأذان والإقامة عند الجمع

أخبرنا يحي (١) بن إبراهيم، ثنا أبوالعباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم (٢) بن محمد، وغيره (٣) عن جعفر (٤) بن محمد، عن أبيه (٥) عن جابر (٢): في حجة الإسلام قال: «فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى (٧)، ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية: ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان، ثم

<sup>(</sup>١) أبو زكريا المزكي، تقدّم.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي، تقدّم.

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي عن حاتم بن إسماعيل (معرفة السنن ٢٤٤/١)، قال البيهقي: حاتم حجة وساق الحديث أحسن سياقة وتابعه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر.

ورواه سليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٤) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبوعبد الله المعروف بالصادق، فقيه، إمام من السادسة مات سنة ثمان وأربعين بعد المائة. (التقريب ١٣٣/١).

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر محمد بن علي الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (التقريب ١٩٢/٢)، (التهذيب ١٠٣/٢).

<sup>(</sup>٦) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الصحابي المعروف. تقدّم.

<sup>(</sup>Y) في الأصل «الأول» والصواب من مسند الشافعي، ص ٣٤٥.

أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر $^{(1)}$ ».

وأخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن إسماعيل (٢) أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه (٤).

انقطع الحديث من الأصل فظن أبو العباس \_ رحمه الله وإياه \_ أنه إسناد آخر للحديث الأول فقال فيه: «يعني بذلك(٥)».

وليس كذلك وإنما أراد حديث الجمع بمزدلفة بإقامة، إقامة والذي يدل عليه رواية المزني.

أبنا أبو إسحاق الفقيه (١) ، أبنا شافع بن محمد، أبنا أبو جعفر بن سلامة ، ثنا المزني، ثنا الشافعي، عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن

<sup>(</sup>۱) روى الحديث في مسند الشافعي، ص ٣٤٥، وفي «كتاب الأم ٨٦/١»، وأخرجه الله المري ٨٦/١). البيهقي في (معرفة السنن ٢٤٤/١)، و(السنن الكبرى ١١٤/٥).

وأخرجه في معرفة السنن من رواية حاتم بن إسماعيل وفيها زيادة قوله «لم يصل بينها شيئاً»، وأخرجه مسلم في الصحيح عن جابر بطوله (شرح النووي ١٧٠/٨، المجهود ١٩٨/٩)، وأخرجه النسائي من رواية حاتم بالزيادة المذكورة (إلسنن ٢٩١/١، ٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّلي مولاهم أبو إسماعيل، صدوق، من صغار الثامنة مات سنة ثمانين ومائة، (التقريب ١٤٥/١)، (التهذيب ٦١/٩).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، المخزومي مولاهم المدني، ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة ست ومائتين، وقيل بعدها (التقريب ٤٥٦/١)، (تهذيب ٤٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكر الإسناد بدون متن في «كتاب الأم»، ومسند الشافعي (وتقدم تخريجه).

<sup>(</sup>٥) قوله «يعني بذلك» في مند الشافعي، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) نقدّم.

ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً (١)».

«لم يناد في واحدة منها إلا بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منها $(^{7})$ ».

أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم ابن أبي اياس، عن ابن أبي ذئب (٣).

ويشبه أن يكون سقط متنه من رواية الربيع على الربيع، أو على الأصم، أو يكون الشافعي شك في إسناده ومتنه فتركه ليرجع إلى الأصل، فكتبه كان أكثرها غائباً عنه بمصر فلم يقدّر (كتبه(١٠)) في هذا الكتاب حتى مات، وقد أورده في كتاب السنن الذي رواه عنه المزنى وغيره على الصحة. وبالله التوفيق. هـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح (فتح ٢٣/٣٥)، ومسلم (شرح النووي ٢٥/٩) من طريق مالك عن ابن شهاب، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة، وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه الأذان (السنن ١٧/٢)، ورواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب (شرح الزرقاني ٢/٢٥) ولم يذكر أذاناً ولا إقامة.

وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٢/٧٠١).

<sup>(</sup>٢) قوله «لم يناد» الخ من قول ابن أبي ذئب، صرح بذلك البيهقي (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في الأصل.

### حدیث فی رفع الیدین

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار (١)، ثنا أبو الطاهر (٢) سهل بن عبد الله بن الفرخان، ثنا حرملة بن يجي، ثنا محمد بن ادريس الشافعي، أبنا مالك بن أنس عن نافع (٣)، عن ابن عمر «أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك (٤)».

ويحدث بذلك عن رسول<sup>(٥)</sup> الله صلى الله عليه وسلم. تفرد به أبو الطاهر هذا عن حرملة عن الشافعي، وخالفه الربيع بن سليمان، عن الشافعي ورواه عنه موقوفاً<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدّم .

<sup>(</sup>۲) أبو الطاهر سهل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الفرخان الأسيهفرديسي – قرية بسواد أصبهان \_ أحد العباد، كان مجاب الدعوة رحل إلى مصر والشام وكتب بها، توفي سنة ست وسبعين ومائتين (أخبار أصبهان ۱/۳۳۹) و (معرفة السنن ۱/۳٤۱) و (حلية الأولياء ١/٢١٢).

<sup>(</sup>٣) نافع مولى ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١/١٣) ويأتي الكلام على الحديث مفصلًا إن شاء الله قريباً.

<sup>(</sup>٥) رواية مالك عن نافع الموقوفة هي المحفوظة، ولا يعرف لمالك عن نافع في حديث ابن عمر هذا أنه رفع الحديث.

<sup>(</sup>٦) يؤيد رواية الربيع عن الشافعي الموقوفة رواية القعنبي ويحيى الليثي عن مالك الموقوفة، وكذلك رواية الليثي وابن جريج عن نافع الموقوفة.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها دون ذلك(١)».

هذا هو الصحيح عن الشافعي، وكذلك رواه أصحاب الموطأ عن مالك (٢) وروي من أوجه غريبه عن مالك مرفوعاً وليس بمحفوظ (٣).

والحديث في الموطأ من رواية يحي الليثي عن مالك (شرح الزرقاني ١/٠١٠).

(٢) تقدّم الكلام على الروايات عن مالك وأن المحفوظ عنه الموقوفة.

(٣) ثبت رفع الحديث عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، روى عنه في الموطأ. انظر (شرح الزرقاني ١٩٤/١)، وأخرجه النسائي ١٩٤/٢، والبغوي وقال هذا حديث متفق على صحته (شرح السنة ٢٠/٣)، والدارمي (سنن ٢٢٩/١). وقد تابع مالكاً عن الزهري جماعة سنذكرهم على انفراد في آخر البحث.

وكذلك ثبت رفعه من طرق كثيرة متعددة، فقد رواه عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع وأخرج حديثه البخاري (فتح الباري ٢٢٢/٢)، وأبو داود (بذل المجهود ٤٦١/٤) والبغوي (شرح السنة ٢١/٣)، والبيهقي في (معرفة السنن ٢١/١)، و(السنن الكبرى ٢٣٢/٢). قال البيهقي: وعبد الأعلى ينفرد برفعه إلى النبي صلى الله علية وسلم وهو ثقة. (السنن الكبرى).

وقال ابن حجر: وَقَفَه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (فتح ٢٢٢/٢)، وصحح أبو داود الوقف على ابن عمر، وذكر رواية الثقفي عن عبيد الله الموقوفة وقال هذا هو الصحيح. (بذل المجهود)، وقد عزاه صاحب نيل الأوطار إلى النسائي، ولم أقف عليه ولعله في سنن النسائي الكبرى (نيل الأوطار ١٩٢/٢).

وتابع مالكاً عن الزهري عن سالم عن أبيه يرفعه، جماعة. منهم سفيان ابن عيينة وحديثه أخرجه مسلم (شرح النووي ١٣٩٤)، والترصذي وقال حسن صحيح (تحفة الأحوذي ١٩٩/٢)، وأبوداود (بذل المجهود ٣٩٦/٤)، وابن ماجة=

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن ۱/۳۱۱) عن أبي بكر وأبي زكريا وأبي سعيد بالسند نفسه وأخرجه أبو داود من رواية القعنبي عن مالك وقال أبو داود: ولم يذكر «رفعهما دون ذلك»، أحد غير مالك فيما أعلم (بذل المجهود ٤/٤٢٤).

والحديث في الأصل مرفوع، رواه (١) عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة (٢)، وأيوب السختياني (٣) عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايتهم زيادة (١) الرفع عند الركوع.

وفي رواية(٥) عبيد الله بن عمر زيادة الرفع إذا قام من الركعتين. وليس

(السنن ٢/ ٢٧٩)، والبغوي (شرح السنة ٣/ ٢٠) وابن الجارود في المنتقى، ص ٦٩. وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٩٤).

ورواه ابن جريج عن الـزهري، وأخـرجه مسلم (شـرح النووي ٩٣/٤) والدارقطني (سنن ٢/٧٨) وابن خزيمة (٢٣٢/١).

ورواه من طريق عقيل، مسلم في الصحيح (٤/٤)، والدارقطني (١/٢٨/). ومن طريق يونس، مسلم (٤/٤)، والنسائي (١٢١/٢)، والدارقطني (٢٨٨/١).

ومن طريق شعيب، النسائي (١٢١/٢)، والدارقطني (١/٢٨٩).

ومن طريق محمد بن الوليد الزبيدي، أبو داود (بذل ٢٧/٤)، والبغوي (شرح السنة ٣/٢٧)، والدارقطني (٢٨٨/١).

- (١) تقدَّم تخريج رواية عبيد الله بن عمر وغيره.
- (٢) أخرج روايته البيهقي في (السنن الكبرى ٢١/٢).
- (٣) أخرج روايته البيهقي في (السنن الكبرى ٢٤/٢، ٧٠) و (معرفة السنن ٣٤٢/١). وقال: فثبت هذا الحديث من جهة سالم بن عبدالله ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن الشافعي قوله: وقد روى هذا يسوى ابن عمر إثنا عشر رجلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هـ. وانظر (الأم ١٠٣/١).

وقال أبو داود: وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيـوب (بذل المجهـود ٢٠٠٤).

قلت: والحق أن تفرد حماد مقبول لثقته وجلالته في هذا الشأن.

- (٤) هذه زيادة مقبولة لأنها من ثقات، وليس هناك ما يعارضها.
- (٥) تقدّم تخريج الحديث، وأخرجه أيضاً الدارقطني من رواية صالح بن كيسان عن نافع بدون الزيادة المذكورة (السنن ٢٩٥/١).

في روايتهم (دون ذلك» (١)، بل في رواية أيوب، وموسى بن عقبة وإذا ركع، وإذا استوى قائبًا من ركوعه حذو منكبيه». ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هـ.

<sup>(</sup>۱) قال أبو داود: ولم يذكر «رفعها دون ذلك» أحد غير مالك فيها أعلم (بذل المجهود ٤٦٢/٤).

قلت: والظاهر أن هذا من مالك \_رحمه الله \_ لبيان هيئة الفعل ولا منافاة بين اللفظين وذلك بحمل قوله «كذلك» على مطلق الفعل، وقوله «دون ذلك» على هيئته ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي من رواية الثقفي عن عبيد الله الموقوفة على ابن عمر وفيها «وإذا قام من الركعتين يرفعها إلى ثدييه». (تحفة الأحوذي ٤٦٣/٤).

# حديث في الجلوس للتشهد

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد (قال حدثني<sup>(1)</sup>) أراه محمد<sup>(۲)</sup> بن عمرو بن حلحلة ــ الشك من أبي العباس ــ أنه سمع عباس<sup>(۳)</sup> بن سهل الساعدي يخبر عن أبي حميد<sup>(2)</sup> الساعدي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى وجلس عليها، ونصب قدمه اليمنى، وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه، وأفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب وركه اليمنى<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في الأصل، وهو مذكور في «كتاب الأم ١١٦/١».

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمرو بن حلحلة الدّيلي، ثقة من السادسة. (التقريب ١٩٥/٢)، (التهذيب ٣٧١/٩).

<sup>(</sup>٣) عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. (الجرح والتعديل ٢١٠/٣)، (الخلاصة ص ١٨٨)، (اللباب ٩٢/٢)، (التهذيب ١٨/٥)، (التقريب ١٧/١).

<sup>(</sup>٤) أبو حميد الساعدي صحابي مشهور بكنيته، واحتلف في اسمه فقيل المنذر بن سعد، مات سنة إحدى وثمانين. (التقريب ٢٧٤/٢)، وقال البغوي هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر (شرح السنة ٩٤/٣).

 <sup>(</sup>٥) رواه الربيع عن الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة بدون الشك (الأم ١١٦/١)، وأخرجه البيهقي (معزفة السنن ٢٨٤/١).

هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الربيع، وشك(١) فيه أبو العباس.

وقد رواه الحسن (۲) بن محمد بن الصباح الزعفراني في كتاب القديم عن الشافعي عن رجل وهو إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء (۳)، عن أبي حميد الساعدي «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الرابعة فأخرج رجليه من قبل شقه الأيمن، وأفضى بمقعدته على الأرض (3)».

أخبرنا أبو الحسين (°) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أبنا أبو الحسن ( $^{(7)}$ ) على بن محمد المصري، ثنا مقدام ( $^{(Y)}$ ) بن داود، ثنا وهب بن

<sup>(</sup>۱) هكذا جزم البيهقي بأن الشك وقع من أبي العباس الأصم والمراد بشك الأصم قوله «أراه» إذ ثبت من طريق أبي نعيم الجرجاني عن الربيع عن الشافعي عن إبراهيم بن محمد أنه يرويه عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهذا خطأ من الربيع كما ذكره البيهقي آخر البحث.

<sup>(</sup>٢) أبو على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، صاحب الشافعي، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة من العاشرة، مات سنة ستين أو قبلها. (التقريب ١٧٠/١)، (طبقات السبكي ٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري، ثقة من الثالثة مات في حدود العشرين ومائة. قال الحافظ ابن حجر: ووهم من قال أن القطان تكلم فيه. (التقريب ١٩٦/٢). (التهذيب ٣٧٣/٩).

<sup>(</sup>٤) روى الحديث في كتاب الأم عن الشافعي (١١٦/١)، وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى ١٢٣/٢)، (ومعرفة السنن ٣٨٤/١).

<sup>(°)</sup> أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي المعدل، كان صدوقاً ثقة ثبتاً حسن الأخلاق مات سنة خمس عشرة وأربعمائة (تاريخ بغداد ٩٩/١٢).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن علي بن محمد الواعظ، وهو بغدادي أقام بمصر مدة طويلة، ثم رجع إلى بغداد فعرف بالمصري، وكان ثقة عارفاً أميناً، مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة (تاريخ بغداد ٧٥/١٢).

<sup>(</sup>٧) متمدام بن داود الرعيني أبو عمرو المصري، قال النسائي: ليس ثقة وقال ابن يونس: تكلموا فيه، وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيها مفتياً، ولم يكن بالمحمود في الرواية، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. (ميزان الاعتدال ٢/١٧٦٤)، (لسان الميزان ٨٤/٦)، (المغنى في الضعفاء ٢/٥٧٥).

المبارك أبنا ابن لهيعة (١) (ح)(٢) قال: وثنا أبو الأسود، ثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمروب عطاء قال:

«كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاته فقال أبو حميد الساعدي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من (همتي (٣))، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. فذكر الحديث وقال فيه: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة (١).

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة المصري، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه مات سنة أربع وسبعين ومائة. (التقريب ٤٤٤/١)، (التهذيب ٣٧٣/٥).

<sup>(</sup>٢) حرف الحاء للإشارة إلى تحويل الإسناد، وقيل إن أصلها من التحويل وقيل من حائل لأنها تحول بين إسنادين، وقيل هي رمز لقولنا «الحديث»، وصنيع أهل المغرب الإفصاح باللفظ دون الرمز وكتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الليثي وأبي عثمان الصابوني موضعها(صح)واختار ذلك ابن الصلاح لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط.

وقد أشعر صنيع هؤلاء أنها من صحّ. ملحصاً (تدريب الراوي ٣٠٣/١)، وغيره من كتب المصطلح.

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في الأصل

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح من رواية الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد كلاهما عن ابن حلحلة. ومن رواية الليث عن خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال عن ابن حلحلة (فتح الباري ٣٠٥/٢).

وأخرجه أبو داود من رواية الليث بن سعد عن يزيـد بن محمد القـرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة. (بذل المجهود ٤٤٨/٤).

وأخرجه أيضاً من طريق ابن لهيعة بالسند المذكور (بذل المجهود ٤٤٦/٤)، وأخرجه كذلك الطحاوي (شرح معاني الآثار ٢٥٨/١).

وأخرجه أيضاً بمتابعة عبدالكريم بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب (المرجع السابق)، وفي كل تلك الروايات يرويه محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن عطاء.

وأخرجه النسائي من رواية عبدالحميد بن جعفر عن ابن عطاء عن أبي حميد=

(السنن ۲/۱۸۷)، وكذلك أخرجه أبوداود بهذا السند (بذل المجهود ٤٠/٤)، والنرمذي وقال: حسن صحيح (تحفة الأحوذي ٢١١/٢)، وابن ماجه (٢٨٠/١)، (والدارمي ٢/٢٥)، والبيهقي (السنن الكبرى ٢٣/٢)، والطحاوي (شرح معاني

الآثار ٢٥٨/١)، وقد طعن في الحديث برواية ابن عطاء عن رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم جلوساً الحديث...

وقد أطال \_ رحمه الله \_ القول في طعن الحديث بعد تصحيح رواية عطاف قلت وبالله التوفيق، عطاف بن خالد ضعيف، قال ابن حجر في التقريب صدوق يهم، وعلى فرض صحة روايته فهي لا تعارض رواية عبد الحميد عن ابن عطاء، وذلك بحمل المبهم \_ وهو الرجل \_ على المفسر في رواية عيسى بن عبد الله بن مالك عن ابن عطاء عن عباس بن سهل التي أخرجها الطحاوي في شرح الآثار وأبوداود في (السنن ٤٤٩/٤)

ويؤيده رواية فليح عن عباس بن سهل أخرجها أبوداود (في السنن ١/٤٥٤) والترمذي، (تحفة الأحوذي ١٨١/٢)، وابن ماجة (السنن ٢٨٠/١)، والبغوي في (شرح السنة ٩٣/٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي صنيع ابن حجر ما يدل على أن المبهم هو عباس بن سهل قال في (الفتح ٢٧٧٢)، وقد وافق عيسى أيضاً عنه عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل. هد.

وبهذا يندفع اعتراض الطحاوي على الحديث، وتبطل دعواه بأن عبد الحميد تفرد بوصل الحديث من رواية ابن عطاء عن أبي حميد بمتابعة ابن حلحلة له، وقد رد البيهقي في (معرفة السنن) تضعيفه لعبد الحميد بأن يحيى بن معين وثقه في جميع الروايات عنه، وكذلك أحمد بن حنبل، واحتج به مسلم في الصحيح. هـ.

وسماع ابن عطاء من أبي حميد ثابت ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير، وابن حجر في الفتح في ذلك: وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد.

قلت: لا مانع من رواية ابن عطاء عن أبي حميد مباشرة أو بواسطة عباس بن سهل وقد علّل ذلك ابن حجر في الفتح فقال: امّا لزيادة في الحديث، واما ليثبت فيه.

أما اعتراضه بأن ابن عطاء ذكر من العشرة أبا قتادة، وأن أبا قتادة قتل في خلافة على فمردود باختلاف العلماء في سنة وفاة أبي قتادة.

ويؤيده قول ابن حجر بالاختلاف المذكور في سنة وفاة أبي قتادة وزاد أيضاً احتمال وقوع الوهم في تقدير عمر ابن عطاء وسنة وفاته، أو أن الذي سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وهم في تسميته. هـ. بتصرف.

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الليث بن سعد.

وأما حديث عباس بن سهل فإبراهيم بن محمد إنما يرويه عن إسحاق بن عبد الله عن عباس لا عن محمد بن عمرو بن حلحلة، فإسناد حديثه في رواية الربيع خطأ(١)، والصواب رواية الزعفراني. والله أعلم. هـ.

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي رحمه الله: حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء صحيح، وحديثه عن عباس بن سهل فيه نظر، وإبراهيم بن محمد إنما يروي حديث عباس عن إسحاق بن عبدالله عن عباس بن سهل والخطأ وقع من دون الشافعي، وكان الأصم يشك فيه، وتابعه أبونعيم الجرجاني عن الربيع، فالوهم وقع من الربيع. والله أعلم. (معرفة السنن ٢٨٤/١).

## حديث في التسبيح للرجال<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، ثنا الربيع، ثنا الشافعي، أبنا سفيان (٢) عن الزهري، عن أبي هريرة (٣) أن رسول الله صلى

وقد وجد المغرضون في هذا الاختلاف طريقاً يسلكونه للطعن فيه ولعمروالله إنها أغراض يراد بها هدم الاسلام وتقويض صرحه، وإلا ففي الصحابة وغيرهم كثير عمن اختلف في اسمه واشتهر بكنيته منهم أبوذر الغفاري، وأبو دجانة وأبو سعيد الخدري، وأبو محذورة حتى ان الخليفة الصديق رضي الله عنه وهو من هو في الاسلام نجد الكثير من المسلمين اليوم بل أغلبهم لا يعرفون اسمه، وعليه فلا عجب في الاختلاف على تسمية أبي هريرة، وقد اشتهر بكنيته والعرب إنما تكنى الرجل للتقدير والاحترام.

وأبو هريرة قبل إسلامه لم يكن من الذين عرفوا بمكة أو المدينة حتى يعرف أصله ونسبه بين القبائل التي في هذه الديار، بل هو رجل دوسي ـ أحد بطون الأزد القبيلة اليمانية القحطانية، جاء مهاجراً إلى رسول الله على ملىء بطنه وترك أهله ووطنه ولارر رسول الله حتى جاء أجله في المدينة عام سبع أو ثمان أو تسع وخمسين من الهجرة، فرحمه الله ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين.

<sup>(</sup>١) المراد بذلك ما يفعله المصلى للتنبيه والاعلام وهو مشتغل بالصلاة.

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيبنة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، كان ربما دلس ولكن عن الثقات من رؤ وس الثامنة، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. (التقريب ١٣١٢/١).

<sup>(</sup>٣) الصحابي المعروف، أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلف في اسمه واسم أبيه وأصح ماسمي به في الجاهلية عبدشمس وفي الاسلام عبدالرحمن.

الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (١).

سقط من إسناده (٢) أبو سلمة (٣) بن عبدالرحمن وقد رواه غير الربيع عن الشافعي على الصحة (١).

(۱) روى عن الشافعي رحمه الله في كتابه المسند من رواية الربيع عنه بذكر أبي سلمة (الأم ۱۸/ ۳۵۱) ولعل السقط كان عمن دون الربيع، ولا دليل على نسبة الخطأ إليه وقد أخرج الحديث من رواية سفيان هذه البخاري في الصحيح (فتح الباري ۷۷/۳) ومسلم (شرح النووي ٤/٨٤)، وأبو داود (البذل ٥/١٤١)، والنسائي من رواية ابن قتيبة وابن المثنى عن سفيان وزاد في رواية ابن المثنى قوله: في الصلاة (السنن ۱۱/۳) وابن ماجة (السنن لابن ماجه ۲۹/۱۱).

وللحديث روايات أخرى عن أبي هريرة. ففي صحيح مسلم من رواية معمر عن همام عن أبي هريرة (شرح النووي) وعنده أيضاً رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (شرح النووي) وأخرجه بهذه الرواية الترمذي وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد واسحاق (تحفة الأحوذي) والنسائي في السنن.

وأخرجه من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة مسلم في الصحيح (شرح النووي) والنسائي في السنن.

وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن سعيد (القطان) عن عوف (الأعرابي) عن محمد (ابن سيرين) عن أبي هريرة (المصدر السابق).

وللحديث طريق آخر من رواية الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها البخاري في الصحيح (فتح الباري).

وفي رواية حماد بن زيد عن أبي حازم أخرجها أبو داود بصيغة الأمر بالتسبيح والتصفيق (بذل المجهود) ومن رواية ابن عيينة عن أبي حازم أخرجها ابن خزيمة في (صحيحه ٣٣/٢).

وابن ماجه في السنن (سنن ابن ماجه).

- (٢) يعني من رواية الربيع، وقد تقدم الكلام عليها آنفاً. ونزيد أن الزهري رحمه الله لم
   يسمعه من أبي هريرة مباشرة بدليل الروايات التي ذكرناها عنه وإنما بوساطة أبي سلمة.
- (٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل استعه عبدالله وقيل اسماغيل، ثقة مكثر من الثالثة مات سنة أربع وتسعين (التقريب ٤٣٠/٢).
  - (٤) يعنى بوساطة أبي سلمة بين الزهري وأبي هريرة.

أخبرناه أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفقيه، أبنا شافع بن محمد، ثنا أبو جعفر بن سلامة، ثنا المزني، ثنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (۱). هـ.

وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري (٢) قال: ثنا اسماعيل (٣) بن محمد الصفار، ثنا (سعدان) (٤) بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٥).

| هـ. | بان <sup>(۲)</sup> . | ث سف | ن حدیہ | صحيح مر | أخرجاه في ال |
|-----|----------------------|------|--------|---------|--------------|
|     |                      | _    | _      |         |              |

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي بهذا السند في (معرفة السنن ١/٤٤٤).

 <sup>(</sup>٢) أبو على الحسين بن محمد بن على الطوسي، سمع منه الحاكم أبو عبدالله،
 وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. توفي سنة ثلاث وأربعمائة. (اللباب ٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن صالح؛ النجوي صاحب المبرد، سمع سعدان بن نصر المخرمي.

قال الدراقطني: اسماعيل بن محمد الصفار ثقة، توفي سنة احدى وأربعين وثلاثمائة (تاريخ بغداد ٣٠٢/٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل سعد، وهو المخرّمي مسند بغداد، ترجم له الذهبي في التذكرة باختصار (٢/٥٠٥).

وذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في وفيات سنة خمس وستين ومائتين. (البداية والنهاية ۸۱/۱۱).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي بزيادة (في الصلاة) (السنن الكبرى ٢٤٦/٢). وتقدم تخريج الحديث بروايات مختلفة عن أبي هريرة، ومن طريق سهل ابن سعد، فارجع إليه إن شئت.

<sup>(</sup>٦) تقدم عزوه للصحيح وبيان مكانه فيهها.

### أحاديث في سجود التلاوة

أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق (١)، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابراهيم بن سعد (٢)، عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير (٣)، أن عمر بن الخطاب صلى بهم بالجابية (٤) فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجد تين (٩).

<sup>(</sup>١) خقدم ـوفي المعرفة رواه البيهقي عن أبي زكريا بمتابعة أبي بكر وأبي سعيد كلهم عن الأصم.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، أبو اسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حُجَه تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومائة. (التقريب ٢٥/١)، (تاريخ بغداد ٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) في الأم عبدالله بن ثعلبة بن صفية وفي كتاب اختلاف مالك (بن سعر) وهو خطأ . وصعير بالتصغير، وقيل ابن أبي صعير، له رؤية ولم يثبت له سماع . مات سنة سبع أو تسع وثمانين . (التقريب ٤٠٥/١) (التهذيب ١٦٦/٥).

<sup>(</sup>٤) قرية من أعمال دمشق، في شمال حوران، وفيها خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته التهورة (معجم البلدان ٢/٩١).

<sup>(°)</sup> روى في كتاب الأم ١٣٨/١ وفي كتاب (اختلاف مالك ٨١٤/٨ من الأم) وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ٢٦٦/١) وأخرجه الدارقطني من رواية شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عبدالله بن ثعلبة مباشرة وفيه أن ذلك في صلاة الصبح (السنن ٢٠٨/١)، والحاكم في (المستدرك ٢٠٨/٢).

وله شاهد من حديث نافع أن رجلًا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب سجد في سورة الحج سجدتين.

روى عن مالك عن نافع في الموطأ (شرح الزرقاني ١٩/٢). ويؤيده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين\_

هكذا وقع (۱) إسناد هذا الحديث في كتاب الربيع، وخالفه الحسن بن محمد ابن الصباح الزعفراني، ورواه في كتاب القديم عن الشافعي عن (۲) ابراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير (۳).

ورواية الزعفراني أصح(٤).

وقد رواه شعبة بن الحجاج أيضاً عن سعد بن ابراهيم (٠٠).

أنبأ أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغاني (١)، ثنا يزيد بن هارون (٧) وسعيد بن عامر (٨) قالا: ثنا

<sup>= «</sup>الحديث أخرجه الترمذي وقال: «اختلف أهل العلم في هذا فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنها قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة». (تحفة الأحوذي ١٦٥/٣).

<sup>(</sup>١) يعني بدون وساطة سعد بن ابراهيم بين عبدالله بن ثعلبة وابنه ابراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٢) في معرفة السنن قال: أخبرنا ابراهيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن ٢٩٦١) بلفظ «صليت خلف عمر بن الخطاب بالجابية فقرأ في الفجر بسورة الحج فسجد فيها سجدتين».

<sup>(</sup>٤) يؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم من رواية شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عبدالله بن ثعلبة. (المستدرك ٢/ ٣٩٠) وتأتى بالسند والمتن.

قال الذهبي في تلخيص المستدرك: سعد بن ابراهيم عن عبدالله بن بتعلبة أنه صلى مع عمر الصبح فسجد في الحج سجدتين، صحيح. هـ. (حاشية المستدرك ٢ / ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك في(معرفة السنن) وزاد، «باسناده ومعناه». وتقدم تخريج الحديث من روايته.

<sup>(</sup>٦) محمد بن إسحاق بن جعفر أبوبكر الصاغاني الحافظ، ثقة مأمون نزيل بغداد، توفي سنة سبعين ومائتين. (الوافي بالوفيات ٢/٩٥١) (تاريخ بغداد ٢٤٠/١) و (التقريب ٢٤٤/١) و (التهذيب ٣٦/٩).

<sup>(</sup>٧) يزيد بن هارون السلمي مولاهم، ثقة متقن عابد. توفي سنة ست ومائتين. (التقريب ٢/١٢)، (التهذيب ٣٦٦/١١).

 <sup>(</sup>٨) سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري، ثقة، صالح، قال أبو حاتم ربما وهم.
 توفي سنة ثمان ومائتين. (التقريب ٢٩٩/١)، (التهذيب ٥٠/٣٤).

شعبة (۱) عن سعد بن ابراهيم عن عبدالله بن ثعلبة «أنه صلى مع عمر الصبح فسجد في الحج سجدتين» (7).

أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ملك، عن نافع، عن ابن عمر (٣) «أنه سجد في سورة الحب سجدتين (٤)» هكذا رواه الربيع (٥).

وخالفه الزعفراني فرواه في كتاب القديم عن الشافعي، عن مالك، عن عبدالله بن دينار قال: «رأيت (ابن)<sup>(۱)</sup> عمر سجد في سورة الحج سجدتين<sup>(۱)</sup>. أبنا أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، ثنا أبوبكر بن جعفر (المزكي)<sup>(۱)</sup>، أبنا

<sup>(</sup>١) شعبة بن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة (التقريب ١/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه في المستدرك، وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي، أحد المكثرين، وأحد العبادلة مات سنة ثلاث وسبعين (التقريب ٢٠/٥٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث في كتاب الأم (١٣٧/١)، (٢٠٢/٧) وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن (٤) الحديث عفوظ عن نافع عن الموطأ الذي عندنا والحديث محفوظ عن نافع عن ابن عمر من غير جهة مالك.

وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق محرمة بن بكير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر (المستدرك ٣٩٠/٢).

<sup>(</sup>٥) يعني عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهو من رواية مالك غريب كها سيأتي في كلام البيهقي.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل كلمة (ابن) وهي ثابتة في موطأ مالك (شرح الزرقاني ٢٠/٢).

<sup>(</sup>Y) روى عن مالك في الموطأ (شرح الزرقاني ٢٠/٢)، وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن /٢٠).

<sup>(</sup>٨) غير ظاهر في الأصل وأبو بكر هو محمد بن جعفر المزكي كما في (السنن الكبرى المرك) وتقدم.

أبو عبدالله محمد بن ابراهيم (١) ، ثنا ابن بكير (٢) ، ثنا مالك عن عبدالله بن دينار (٣) فذكره ، وكذلك رواه القعنبي وغيره عن مالك (٤) . وهذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ، وهو من جهة مالك غريب والله اعلم . هـ.

أخبرنا أبو عبدالله وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس، أبنا الربيع أبنا الشافعي، ابنا بعض (٥) أصحابنا عن مالك «أن عمر بن عبدالعزيز (١) أمر محمد (٧) بن مسلم أن يأمر القراء (ان) (٨) يسجدوا في إذا الساء انشقت» (٩).

(٩) روى في كتاب الأم (١٩٧/١) (٢٠٢/٧) وهو في مسند عمر بن عبدالعزيز من طريق زيد بن حبان عن محمد بن قبس قاص عمر بن عبدالعزيز قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: «أخرج إلى هؤلاء القوم الذين يؤمون الناس في شهر رمضان فمرهم يسجدوا في الجمعة باذا الساء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن ابنا لعبدالرحمن بن عوف حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. (مسند عمر بن عبدالعزيز) ص ٥٣، وله أصل ثابت عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/٢٥٥) ومسلم (شرح النووي ٥/٤٧) والبغوي (شرح السنة ٣/١٠١) والطحاوي (شرح الآثيار ١/٥٥٦) وعبدالرزاق (المصنف ٣/٥٣٧) من رواية أبي رافع عنه وأخرجه من رواية أبي سلمة، البخاري ومسلم (الصدران السابقان) والحاكم (المستدرك ٢/١٩٣) ومالك في الموطأ (شرح الزوقاني ٢/٠١) وعبدالرزاق (المصدران السابقان) والحاكم (المستدرك ٢/١٩٣) ومالك في الموطأ

وأخرجه من رواية نعيم بن عبدالله المجمر، ابن خزيمة في (الصحيح ٢٧٨/١) =

<sup>(</sup>۱) محمد بن ابراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن البوشنجي، ثقة حافظ فقيه مات سنة تسعين ومائتين (التقريب ٢/١٠) و (التهذيب ٨/٩) وتقدم.

 <sup>(</sup>۲) يحي بن عبدالله بن بكير، ثقة في اللبث وتكلموا في سماعه من مالك، مات سنة احدى وثلاثين ومائتين (التقريب ۲/۱۳۳) و (تذكرة الحفاظ ۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن دينار مولى ابن عمر وتأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي من رواية محمد بن ابراهيم قال حدثنا القعنبي فيها قرأ على مالك (معرفة السنن ٢٧٢/١).

 <sup>(</sup>٥) لم يصرح الشافعي رحمه الله باسم الراوي عنه، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم ، الخليفة ، مات سنة احدى ومائة . (التقريب ٢ / ٢٠) .

 <sup>(</sup>٧) في معرفة السنن (محمدا) مبهما بدون تسمية والده.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ليست في الأصل ، وسياق الكلام يقتضي ذكرها وذكرت في «كتاب الأم »وفي «معرفة السنن» .

كذا وقع هذا الأثر في كتاب (١) اختلاف مالك والشافعي، وأظنه خطأ (٢) من الكائب فإن الذي أمره (٣) عمر بن عبدالعزيز، محمد بن قيس القاص (٤). ا. هـ.

وقد روى عن أبي هريرة بزيادة السجود في اقرأ باسم ربك من رواية عطاء بن دينار أخرجه أبو داود (بذل المجهود ٢١٠/٧) والترمذي (التحفة ١٦٥/٣) وابن خزيمة (المصدر السابق) والبغوي (المصدر السابق) وقال هذا حديث حسن صحيح.

وبحديث أبي هريرة هذا ردّ على ما نعى سجود التلاوة في المفصل، وهو واضح وصريح في ذلك وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه «أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة الذي استدل به المانعون، فهو حديث ضعيف فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة ومطر بن طهمان الوراق وهما ضعيفان. وعلى فرض صحة الحديث فهو لا يقاوم حديث أبي هريرة الذي جاء من عدة طرق لا مجال لردها ومعلوم تأخر اسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة خيبر.

وقد ثبت السجود في إذا السهاء انشقت عن ابن عمر رضي الله عنهها (مصنف عبدالرزاق ٣٤٢/٣) وابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطحاوي في (شرح الأثار ١٥٥٥).

(۱) نقد الشافعي رحمه الله بعض آراء مالك، ليعلم الناس أن مالكاً بشر يخطىء ويصيب وأنه لا رأى له مع الحديث والف في ذلك كتاباً سماه خلاف مالك. انظر (ما كتبه أبو زهره عن الشافعي ص ٣٠).

قلت: ومن أمثلة ذلك قول الشافعي رحمه الله: فقلنا لا بأس بالوضوء بفضل الهرة \_وقد ذكر حديث انها ليست بنجس وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها. (الأم ٢/٢٧).

وكذلك قوله في الوضوء من مس الذكر وأن غيره خالفه في ذلك لحديث مجهول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (المرجع السابق).

- (٢) شك البيهقي فيمن وقع منه الخطأ.
- (٣) في الأصل (أمر به) وما أثبته هو الصواب ليستقيم الكلام.
- (٤) في الأصل (ابن القاص) وجاء في كتاب الأم (القاضي) والصواب ما أثبته نقلًا عن كتب الرجال، ومسند عمر بن عبدالعزيز ص ٥٣.

والقاص لقبه، وهو ثقة من السادسة، يقال روايته عن الصحابة مرسلة. روى=

أخبرنا أبو زكريا ابن أبي اسحاق، أبنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز قال لمحمد بن قيس القاص اخرج إلى الناس فمرهم بأن يسجدوا في (إذا الساء انشقت). ه.

= عن أبي هريرة وجابر. (التقريب ٢٠٢/٢)، (التهذيب ٤١٤/٩).

### «خلاصة انتقاد البيهقي رحمه الله»

- \* أن الربيع روى عن الشافعي عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبدالله بن تعلبة حديث سجود عمر في سورة الحج بالجابية سجدتين، وأن الصواب ما رواه الزعفراني عن الشافعي عن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن عبدالله بن تعلبة.
- \* أن الربيع روى عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في الحج سجدتين وهذا من طريق مالك غريب، والصواب رواية الزعفراني عن الشافعي عن مالك عن عبدالله بن دينار قال: رأيت ابن عمر.
- \* أنّ ما وقع في كتاب اختلاف مالك والشافعي من أن عمر بن عبدالعزيز أمر محمد بن مسلم خطأ يحتمل وقوعه من الكاتب وصوابه أن المأمور هو محمد بن قيس القاص.

### حديث في الجماعة<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد (٢)، عن الأعرج (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً».

<sup>(</sup>١) أي في فضل صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (التقريب ٢).

<sup>(</sup>٣) أبوداود عبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبت، مات سنة سبع عشرة ومائة. (التقريب ٥٠١/١).

رواه الربيع عن الشافعي في كتاب (الأم ١٥٤/١، ٣٥٣/٨)، وأخرجه البيهقي في كتاب (معرفة السنن ٢٠٣/١) وقال: هكذا رواه الربيع. وأخرجه أيضاً في السنن الكبرى وقال: كذا رواه الربيع عن الشافعي في كتاب الإمامة، ورواه المزني وحرملة عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور عن مالك، فمن الحفاظ من زعم أن الربيع واهم في روايته، ومنهم من زعم أن مالك بن أنس روى في الموطأ عدة أحاديث رواها خارج الموطأ بغير تلك الأسانيد وهذا من جملتها، فقد رواه روح بن عبادة عن مالك نحو رواية الربيع. هـ. وذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أبا عبد الله أخرجه في مناقب الشافعي وقال: ليس فيه وهم، والحديث غريب صحيح من جملة ما حدث به مالك خارج الموطأ. ونقل عن أبي نعيم قوله: تفرد به الشافعي عن مالك. وعقب عليه بأن هذه دعوى سبق إليها أبو محمد بن صاعد إلّا أنه جعل الوهم من الربيع. (توالى التأسيس ص ٤٤، ٤٢).

هكذا(١) رواه الربيع عن الشافعي.

وخالفه المزني فرواه عن الشافعي كما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أبنا شافع بن محمد أبنا أبوجعفر بن سلامة، حدثنا المزنى، ثنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً»<sup>(۲)</sup>.

وتابع الزبيدي وابراهيم بن سعد ومعمر مالكاً عن الزهري بالسند نفسه وأخرج النسائي رواية الزبيدي في (السنن ٢٤٠/١)، والبيهقي رواية معمر في (السنن الكبرى ٥٩/٣). وابن ماجه رواية ابراهيم بن سعد في (السنن ٢٥٨/١).

وتابع سعيد بن المسيب أبو سلمة أخرجه البخاري في الصحيح مقروناً عنها عن أبي هريرة (فتح الباري) وأخرجه مسلم أيضاً (شرح النووي) وفي هذه الرواية زيادة قوله «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر».

وأخرجه ابن ماجه بدون الزيادة من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ومسلم من رواية سلمان الأغر (شرح النووي) وقد تقدم إخراجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج. هـ.

<sup>(</sup>۱) أي من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وقد تقدم آنفاً كلام النقاد في ذلك، وما ذهب إليه الفريق الثاني أولى الإحتمالات لدلالة رواية روح المشار إلبها على ذلك، وما نقله الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أنه قال وكذلك رواه عمار بن مطر الرهاوي عن مالك (توالى التأسيس ٤٣).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن المسيب بن حزن، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد التسعين. (التقريب ٣٠٦/١). ونقل صاحب فتح المغيث تصريح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لا يجوز الإحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد وما انعقد الإجماع على العمل به. (فتح المغيث المراسيل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن ٢/٣٠١)، ورواه غير الشافعي عن مالك، يحي بن يحي، ومعن، والقعنبي، وقتيبة. وقد أخرجت رواية يحي في الموطأ (شرح الزرقاني ١٣٣١) ومسلم (شرح النووي ١٥١/٥)، وأخرج رواية معن الترمذي (التحفة ١٩٢١) وأخرج البيهقي رواية القعنبي في (السنن الكبرى ٩/٣٥)، وأخرج البغوي رواية قتيبة (شرح السنة ٣٣٩/٣).

وكذلك رواه (١) حرملة بن يجي عن الشافعي في كتاب السنن مع حديثه عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة (٢) ثم قال: هذان ثابتان عندنا. هـ.

وكذلك رواه الحسن بن محمد بن ألصباح الزعفراني عن الشافعي عن مالك عن الزهري (٣).

والظاهر أن العدد لامفهوم له أو أن الخمس والعشرين منسوخ بالسبعة والعشرين.

<sup>(</sup>۱) أشار البيهقي رحمه الله إلى روايته في كتاب (معرفة السنن ٢٠٣/١) قال: هذا هو المشهور من حديث مالك \_ يعني عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة \_ وكذلك رواه الشافعي في كتاب السنن رواية حرملة بن يحي مع حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم قال \_ يعني الشافعي \_ هذان ثابتان عندنا فينبغي لأهل الإسلام أن يرغبوا في صلاة الجماعة لاستدراكهم ما فيها من تضعيف الأجر. هـ.

<sup>(</sup>٢) روى عن الشافعي في مختصر المزني بالسند نفسه (كتاب الأم ٢١/٨) وأخرجه البيهقي من رواية الربيع عن الشافعي في كتاب (معرفة السنن ٢٠٣١). وفي كتاب (السنن الكبرى ٩٠٥). وأخرجه البخاري من رواية عبدالله بن يوسف عن مالك (فتح الباري ٢١٣١)، وأخرجه مسلم من رواية يجي بن يجي عن مالك \_ قراءة عليه \_ عن الزهري عن نافع وأخرجه أيضاً من رواية عبيد الله عن نافع (شرح النووي ٥١/٥١)، وأخرجه من رواية عبيدالله هذه الترمذي (التحفة ٢٩٨١) وابن ماجه (السنن ٢٩٨١) وأخرجه البغوي من رواية أبي مصعب عن مالك وكذلك من رواية قيبة عن مالك عن نافع، شرح السنة ٣٩٣٩) وهو في الموطأ من رواية يجي عن مالك عن نافع، شرح السنة ٣٩٣٩) وهو في الموطأ من رواية يمفضل مالك عن نافع (شرح الزرقاني ٢٦٣١) وهو يفيد أن صلاة الفرد في جماعة تفضل ملاته وحده بسبع وعشرين درجة، وظاهره مخالف ما جاء في حديث أبي هريرة من أنها تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين جزءاً وقد نقل الحافظ ابن حجر أقوال العلماء في المحلون في غيرها من الصلوات.

<sup>(</sup>٣) اكتفى البيهقي في (معرفة السنن) بالإشارة إلى رواية الزعفراني ولم يذكر سنده إليها. (معرفة السنن ٢٠٣٨).

وذكر الحافظ ابن حجر روايته بسنده اليها. (توالى التأسيس ص ٤٢).

وكذلك رواه أصحاب(١) الموطأ عن مالك.

وقد رواه الربيع على الصحة إن كان أبوعوانة (٢) حفظه وذلك فيها كتب إلى أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني إجازة أن أباعوانة أخبرهم ثنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً».

هكذا وجدته في كتاب أبي عوانة وهو غريب من جهة الربيع(٣). هـ.

فأما رواية الربيع عن مالك عن أبي الزناد فمن الحفاظ من ذهب إلى تخطئة الربيع في روايته (٤) وأنه وهم فيها على الشافعي لإجماع الزعفراني وحرملة والمزني عن الشافعي على خلاف روايته.

ومنهم (°) من زعم أن مالك بن أنس روى خارج الموطأ أحاديث لم يروها في الموطأ أو رواها بإسناد آخر وهذا من جملتها، فقد روى (۲) عن روح بن عبادة عن مالك عن أبي الزناد نحو رواية الربيع.

<sup>(</sup>۱) رواه كذلك من أصحاب الموطأ عن مالك جماعة منهم يحي بن يحي الليثي والقعنبي وغيرهما. وتقدم تخريج الحديث مستوفي.

<sup>(</sup>٢) تقدم. وهو يعقوب بن اسحاق الإسفرائني.

<sup>(</sup>٣) المشهور عن الربيع الرواية الأولى المتقدمة، الله أنه لامانع من تعدد الرواية عنه، كما يحتمل أن يكون الشافعي رحمه الله روى الحديث عن مالك بالسندين، ويؤيده رواية روح وعمار بن مطر كلاهما عن مالك، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلا الطريقين وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفاً.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٤) نقل الحاكم عن أبي محمد بن صاعد قوله: وهم الربيع في هذا على الشافعي وإنما حدثناه الزعفراني عن الشافعي عن مالك عن الزهري (أنظر توالي التأسيس ص ٤٣).

<sup>(</sup>٥) روى عن الحاكم أنه قال في الحديث: غريب صحيح من جملة ما حدث به مالك خارج الموطأ (أنظر توالي التأسيس ص٤٣).

<sup>(</sup>٦) رواه إسحاق بن ابراهيم عن روح كما سيأتي بيانه.

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن على بن عيسى بن ابراهيم ابن عبدويه الحيري<sup>(۱)</sup> الثقة المأمون، ثنا ابراهيم ابن أبي طالب<sup>(۱)</sup> وعبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن<sup>(۱)</sup> قالا: ثنا اسحاق بن ابراهيم<sup>(1)</sup>، أبنا روح بن عبادة، ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة:

«عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده خسة وعشرين جزءاً»(٥).

قال أبوعبد الله الحافظ عقيبه وهذا من غور الحديث. قال لي جعفر بن محمد بن الحارث وكان أحد الجوالين لولم يستفد بنيسابور غير هذا الحديث لكان فيه كفاية فقد تخلصنا مما كان مشايخنا بمصر يلزمون الخطأ فيه الشافعي (٦).

قبال أبوعبد الله: وصدق أبومحمد جعفر بن محمد رحمه الله وإياه فإنه

<sup>(</sup>١) الحيري نسبة إلى مدينة قديمة عند الكوفة، وإلى محلة بنيسابور (اللباب ٢٠٥/١) والظاهر أن أبا الحسين هذا ينسب إلى المحلة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يأتي من كلام البيهقي توثيقه وهو ابراهيم بن محمد بن نوح أبو إسحاق النيسابوري، سمع إسحاق بن راهويه وغيره، قال الحاكم، كان إمام عصره بنيسابور. (تذكرة الحفاظ ٢٨/٣٣).

<sup>(</sup>٣) أبومحمد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه المطلبي القرشي النيسابوري الحافظ الفقيه، توفي سنة خمس وثلاثمائة (تذكرة ٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٤) هو الحنظلي كما في (معرفة السنن) ــ اسحاق بن ابراهيم بن مخلد أبويعقوب المعروف بابن راهويه، وثقه النسائي وابن خزيمة توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين ــ (التهذيب ١٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٣٠/٣) و (معرفة السنن ٢٠٤/١) وأخرجه الحاكم في (مناقب الشافعي) كما ذكره ابن حجر في (توالي التأسيس ص٤٣).

<sup>(</sup>٦) فيه إشارة إلى ما نقله ابن حجر عن أبي نعيم أنه قال: تفرد به الشافعي، عن مالك. (توالي التأسيس ٤٢). ولعله أراد بذلك الشذوذ. والله أعلم.

كالأخذ باليد (لأن)(١) إسحاق بن راهويه إمام مقدم(١) في الحفظ والإتقان، وكذلك ابراهيم بن أبي طالب حجة وثبت(٣).

قال أحمد ورواه (٤) أيضاً أبو عمرو بن حمدان، عن عبد الله بن محمد بن شيرويه عن اسحاق. هـ.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل وهي في توالي التأسيس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الإمام المقدم) والتصحيح من (توالي التأسيس ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وثبتا) بالنصب والصواب ما أثبته وذكر ذلك البيهقي رحمه الله ليؤكد صحة رواية روح عن مالك كما جاء في رواية الربيع عن الشافعي المتقدمة \_ يعني عن مالك عن أبي الزناد \_ فالسند إلى روح كلهم ثقات وروح نفسه ثقة فالرواية إذا صحيحة لا مغمز فيها.

<sup>(</sup>٤) هذه متابعة لمارواه أبوالحسن علي بن عيسى الحيـري عن ابراهيم بن أبي طـالب وعبدالله بن محمد عن اسحاق.

## حديث في موقف المأموم

أخبرنا أبوزكريا، ثنا أبوالعباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (١) عن أنس رضي الله عنه (٢) قال: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي (٣) صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا» (٤).

هكذا رواه الربيع في أحد الموضعين<sup>(٥)</sup>، وإنما رواه الشافعي بهذا اللفظ عن سفيان<sup>(٦)</sup>.

أبنا أبو إسحاق الفقيه، أبنا شافع، أبنا أبوجعفر، ثنا المزني، ثنا الشافعي، أبنا سفيان، عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه

إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، ثقة حجة من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (التقريب ١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل وهي في مسند الشافعي.

<sup>(</sup>٣) وكذا في مسند الشافعي، والذي في كتاب الأم «الرسول».

<sup>(</sup>٤) روى عن الربيع بهذا السند في كتاب «الأم ١٩٦٨، وأخرجه البيهقي من رواية أبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد كلهم عن أبي العباس. (معرفة السنن ١٩٢٧).

<sup>(</sup>٥) يعني أنه رواه مرة عن الشافعي عن مالك، وأخرى عن الشافعي عن سفيان، ويرى البيهقي أن الرواية المذكورة هي عن سفيان أما رواية مالك فتأتي.

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي رحمه الله في كتاب (معرفة السنن): هذا الحديث بهذا اللفظ إنما رواه الشافعي في رواية المزني وحرملة عن سفيان. ثم صحح هذه الرواية بقوله: هذا هو الصحيح، وحديث مالك أبسط وليس فيه ذكر أم سليم وقد رواهما الربيع في موضع آخر على الصحة.

أنس بن مالك يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا»(١).

وكذلك رواه حرملة عن الشافعي، وكذلك رواه الربيع عن الشافعي في موضع آخر<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، فذكره (٣).

فأما حديث مالك فإنما هو كها أبنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين (٤) قالوا: ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة (٥) دعت رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) روى الحديث في كتاب (الأم ١٩٩١)، وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١٩٢٧، ٩٦٢) وأخرجه أبو عمر بن عد البر بسنده في التمهيد من طريق اسحاق بن اسماعيل الأيلي عن سفيان ولم يذكر قوله (في بيتنا). وزاد بعد (أم سليم) أم أنس بن مالك. (التهميد ١٩٢١).

 <sup>(</sup>٢) قال البيهقي رحمه الله بعد ذكر الحديث من رواية المزني «هذا هو الصحيح وحديث مالك أبسط وليس فيه ذكر أم سليم، وقد رواهما الربيع في موضع آخر على الصحة.
 (معرفة السنن).

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية الربيع التي صححها البيهقي في معرفة السنن وغيره، وهي موافقة لرواية حرملة والمزني وقد تقدم الكلام في ذلك آنفاً.

<sup>(</sup>٤) هم أبوزكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبوبكر، وأبوسعيد شيوخ البيهقي رحمهم الله، وقد رواه عن بعضهم في المعرفة وآخرين في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>ه) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس بن مالك، يقال اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة، أو مليكة أو أنيثة، وهي الغميصاء أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان. هـ. (التقريب ٢/٢٢) و (الكاشف ٤٨٩٨) ومن ترجمة مليكة اتضح أن القصة واحدة في رواية سفيان ومالك عن اسحاق. ومن ترجمتها أيضاً تأكد لنا أن الضمير في جدته يعود على اسحاق، إذ لا نزاع في أن أم سليم هي والدة أنس بن مالك، ولا شك في أن والدة أنس كانت تحت أي طلحة الأنصاري، وعبدالله والد إسحاق كان أخا أنس لأمه لإذا

عليه وسلم لطعام صنعته (۱) فأكل منه «ثم» (۲) قال: قوموا فلأصلي (۳) لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس (۱) فنضحته بماء (۰)، فقام

= جاء في بعض الروايات عن إسحاق عن عمه أنس.

وما رجحناه هو مذهب جماعة من العلماء كابن حجر والزيلعي، وأما المذهب الأخر ففيه أن الضمير في جدته عايد إلى أنس بن مالك، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر والزيلعي وجزم النووي بأن الضمير عائد على إسحاق وكذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال رحمه الله: والضمير الذي في جدته هو عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله ابن أبي طلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك كانت تحت أبيه مالك ثم خلفه عليها أبو طلحة. هد. (التمهيد ٢٦٣/١).

- (١) في صحيح البخاري (صنعته له) وهي تفيد أن الطعام صنع لأجله صلى الله عليه وسلم.
- (٢) ليست في الأصل، وسياق الكلام يقتضي وجودها، وذكرت في صحيح البخاري ومسند الشافعي ومعرفة السنن.
- (٣) في بعض الروايات حذفت الياء وذكرت في بعضها مفتوحة وساكنة. قال ابن حجر في الفتح نقلًا عن ابن مالك ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، قال: وعند ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا. قال: وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي وسكنت الياء تخفيفاً: أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل «أنه من يتقي ويصبر». قال: وعند حذف الياء، اللام لام الأمر وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الإستعمال ومنه قوله تعالى (ولنحمل خطاياكم) هـ. باختصار (الفتح ١٩٠/١).
- (٤) لبس بضم اللام وكسر الباء، وفيه دلالة على أن الإفتراش يسمى لبساً. وفي لسان العرب: اللبس بالضم مصدر قولك لبست الثوب ألبس وقال لبس الثوب يلبسه لبساً (لسان العرب ٢٠٢/٦).
- (٥) استدل بنضح الحصير على أن النضح مطهر، واعترض عليه بأنه يحتمل أن يكون ذلك لتليينه أو لتنظيفه.

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا (١) واليتيم وراءه (٢) والعجوز من ورائنا فصلى لنا (٣) ركعتين ثم انصرف(1) .

هذا هو الصحيح عن مالك بهذا اللفظ، وهذا لا يخالف رواية سفيان في المعنى الذي سبق لأجله إلا أنه أبسط من رواية سفيان، وظاهر رواية مالك يدل على أن العجوز التي صلت خلفها (٥) مليكة وفي حديث سفيان أن أم سليم صلت خلفها (٥). «والله أعلم» (١).

<sup>(</sup>۱) في بعض روايات البخاري لم يذكر الضمير المنفصل وذكر في بعضها، والذكر أفصح ومنه قوله تعالى (لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين) وخلافه قول الشاعر: قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا (ابن عقيل ۲۳۷/۲).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفي مسند الشافعي «خلفه».

<sup>(</sup>٣) الجار والمجرور ليس في المسند وهو يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى غير مفروضة ولا نافلة راتبة وإنما صلى تقرباً ليعلم أنساً ومن معه أو ليبارك لهم المكان كها جاء في حديث عتبان بن مالك.

<sup>(</sup>٤) الحديث في مسند الشافعي (آخر كتاب الأم ٥/٥٥٨) وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١/٦٢٩) وفي (السنن الكبرى ٩٦/٣) برواية الشافعي هذه ومن رواية القعنيي ويحي بن يحي كلهم عن مالك وهو في الموطأ من رواية يحي عن مالك (شرح الزرقاني ١/٣٠٩) وأخرجه مسلم من رواية يحي هذه وجزم النووي بأن مليكة إنما هي جدة إسحاق أم أنس (شرح النووي ٥/١٦٢). وأخرجه البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك. (الفتح ١/٨٨٨)، وأخرجه الترمذي من رواية معن عن مالك. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث صحيح (التحفة ٢/٢٩)، وأخرجه أبو داود من رواية القعنبي (بذل ٤/٧٥٧) وأخرجه النسائي من رواية قتيبة بن سعيد (السنن ٢/٥٨).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل (خلفها) في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) زاده في الحاشية.

# حديث في الإمام المسافر <sup>(١)</sup> يؤم المقيمين

أخبرنا أبو زكريا ابن أبي اسحاق (٢)، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي عن الثقة ( $^{(7)}$ )، عن معمر  $^{(2)}$ ، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر  $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>١) هذا إذا كان الامام سلطاناً، وإلا فليس لأحد أن يؤم أحداً في داره أو مملكته إلا باذنه.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) هذا لا يتفق مع ما ذكره السخاوي من أن الشافعي إذا روى عن الثقة وذكر أحداً من العراقيين فهو أحمد بن حنبل (فتح المغيث ٢٩٠/١) لأن معمراً عراقي بصري توفى سنة ١٥٤ ولم يدركه الامام أحمد لياخذ عنه.

<sup>(</sup>٤) معمر بن راشد الأزدي البصري الحُدَّاني مولاهم ــوحدان بطن من الأزد\_ سكن اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا في حدث به بالبصرة، من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين ومائه. (التقريب ٢ / ٢٤٣) (التهذيب ٢ / ٢٤٣)، و (اللباب ٢ / ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) روى في كتاب الأم ١٦٣/١)، وفي (مسند الشافعي ٣٥٤/٨)، وأخرجه البيهةي من رواية معمر هذه في (معرفة السنن ٦٤٣/١)، وأخرجه الدارمي من رواية الأوزاعي عن الزهري (السنن ٢٩٣/١) وهو في الموطأ من رواية مالك عن الزهري وستأتي قريباً إن شاء الله.

وللحديث روايات وطرق أخرى فقد رواه نافع عن ابن عمر بلفظ «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم «وبزيادة» ومع عثمان صدراً من خلافته «أخرجه البخاري في الصحيح (الفتح ٢/٦٢)، وأخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار ٤١٦/١)،

وأخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس، ثنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثله(١).

هكذا أخرجه أبو عمرو بن مطر<sup>(٢)</sup> أو غيره<sup>(٣)</sup> في المسند.

وكان قد سقط من كتاب الأصم عقيب حديث معمر عن الزهري حديث الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله (عن أبيه)(١) أن

وأخرجه البخاري أيضاً من رواية عبيدالله عن عبدالله بن عمر بالزيادة (فتح الباري). وروى من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_بالزيادة\_ روى عن مالك في الموطأ (شرح الزرقاني ٣٦٢/٢).

وللحديث روايات أخرى غير ما ذكر وله شاهد من حديث حارثة بن وهب الخزاعي رواه أبو داود في (السنن) (بذل المجهود ٢٧٩/٩) وعبدالله ابن مسعود أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) ومن حديث عمران ابن حصين وهمام بن الحارث أخرجه الطحاوي عنها أيضاً.

(۱) هكذا جاء السند بدون متن في كتاب (الأم ١٩٣١)، وفي (مسند الشافعي ٣٥٤/٨) وروى عن مالك في الموطأ بالسند دون المتن عقب حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم (الحديث) وقال: مثل ذلك \_وسيأتي قريباً \_ (شرح الزرقاني ٣٠١/١) وروى أيضاً عن مالك في موضع آخر بالسند والمتن نفسه (شرح الزرقاني ٣٦٣/٢) وفيه زيادة (ثم صلى عمر ركعتين بمني ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً).

وأخرجه البغوي بالزيادة (شرح السنة ١٨٢/٤) والطحاوي (شرح معاني الأثار ١/٤١٥) وعبدالرزاق من رواية الثوري عن زيد بن أسلم (المصنف ٢-٤٥٠).

وأخرجه البيهقي بذكر المتن في كتاب معرفة السنن من رواية أبي سعيد عن أبي العباس بالسند نفسه (معرفة السنن ١٦٥/١) وأخرجه أيضاً في السنن الكبرى من رواية يجي بن أبي كثير عن زيد بن أسلم (١٥٧/٣).

ومتن الحديث سيأتي قريباً في كلام البيهقي إن شاء الله.

(٢) تقدم.

(٣) هذا الشك من البيهقي بسبب الاختلاف فيمن دون المسند هل هو الربيع أو أبو العباس الأصم أو أبو عمرو بن مطر.

(٤) ليست في الأصل. وهي ثابتة في الموطأ وغيره. ويحتمل أن يكون الخطأ بسبب التصحيف في قوله (بن) وأن أصلها (عن) عبدالله أن عمر.

عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر(١)». (٦).

وبقي حديثه عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثله. فأخرجه كما وجده، وذلك يوهم (٢) أنه مثل حديث معمر وليس كذلك (٤). أخبرنا بالحديثين (٥) عن عمر، أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر

<sup>(</sup>١) سفر جمع سافر، كصحب وصاحب، وهو المسافر. (اللسان ٣٦٨/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه يحي عن مالك في الموطأ (شرح الزرقاني ٣٠١/١) وأخرجه الطحاوي من رواية وهب عن مالك (شرح المعاني ٤١٦/١) والبغوي من رواية أبي مصعب عن مالك (شرح السنة ١٨٢/٤)، وأخرجه عبدالرزاق من رواية معمر عن الزهري \_ وفيه أن عمر رضي الله عنه صلى بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين (المصنف ٢٠/٤٥) ورواه الطحاوي من رواية روح عن مالك وصالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب (شرح معاني الآثار) وأخرجه البيهقي من رواية يحي بن بكير عن مالك في (معرفة السنن المخلف والمحديث رواية أخرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وفيها زيادة (ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمني ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا).

 <sup>(</sup>٣) إنما يوهم أنه مثل حديث معمر لذكر سنده بدون متن عقب حديث معمر مع ذكر قوله
 مثله إذ تقتضى المثلية المطابقة.

كا لاختلاف الموضوعين، فحديث معمر يفيد قصره صلى الله عليه وسلم في منى وكذلك أبي بكر وعمر، بينا يفيد حديث زيد بن أسلم أن عمر قصر الصلاة في مكة وأنه رضي الله عنه أم أهل مكة وأمرهم بالاتمام لأنه مسافر وهم مقيمون وهذا لا نجده في حديث معمر فاتضح أن هناك سقطاً بينه البيهقي رحمه الله في هذه الرسالة وكان قد بينه في كتاب (معرفة السنن) حيث قال: سقط من الأصل حديث الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله وبقي حديثه عن مالك عن زيد بن أسلم مع حديث معمر، وأخرجه أبو عمرو بن مطر وأبو العباس الأصم رحمه الله في المسند كها وجده وجعل حديث زيد بن أسلم مثل حديث معمر، وليس كذلك إنما هو مثل حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم كها ذكرنا. هد. (معرفة السنن ٢٤٤١).

<sup>(</sup>٥) يعني الحديثين الواردين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ورواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر.

ثنا محمد بن ابراهیم (۱) ، ثنا یجی بن بکیرة (۲) ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبدالله (عن أبیه) (۳) أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلی بهم ركعتین (۱) ثم یقول : یا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (9) .

وبهذا الاسناد (١) قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثله.

والذي يدل على أن حديث مالك عن ابن شهاب سقط على من دون (٧) الشافعي أن الشافعي قال عقيب حديث مالك عن زيد بن أسلم: وهكذا أحب للامام أن يصلي مسافراً أو مقيًا ولا يوكل غيره، ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا إلا أن يكونوا (٨) قد فقهوا فيكتفي (٩) بفقههم إن شاء الله، وليس هذا في حديث معمر إنما هو في حديث مالك (١٠) فلولا أنه ذكره والالم يردفه بهذا الكلام الذي دليله في حديث مالك، وقديماً قيل في النوادر «ويل للشعر من راوية السوء» (١١) وهؤلاء الرواة وإن كانوا ثقات فكان ينبغي لهم أن يراعوا هذه الروايات أكثر مما رعوها حتى لا يقع فيها ما وقع ولا يحتاج إلى هذا البيان، وقد نزه الله عز وجل المطلبي (١٢) عن جميع ذلك بحمد الله ومنه. اه.

<sup>(</sup>١) تقدم. وهو البوشنجي.

<sup>(</sup>۲) تقدم. وهو يحى بن عبدالله بن بكير.

<sup>(</sup>r) ليست في الأصل وتقدمت الاشارة إليها.

<sup>(</sup>٤) هذا في الرباعية المكتوبة فقد كان يصليها ركعتين قصراً لأنه مسافر. ولا تحل له الاقامة في مكة لأنه تركها مهاجراً في سبيل الله. ولا مفهوم لقوله إذا قدم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث وهو في (معرفة السنن)من رواية أبي عمر بن نجيد عن محمد بن ابراهيم.

<sup>(</sup>٦) الاشارة إلى رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر.

<sup>(</sup>٧) يحتمل أن يكون الربيع أو الأصم أو أبا عمرو بن مطر.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأم والذي في الأصل (تكونوا).

<sup>(</sup>٩) لمعرفتهم بالأحكام الشرعية وأن الاتمام في حق المقيم متعين.

<sup>(</sup>١٠) يعني مالكاعن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر ــوقد تقدم بالمتن والسند.

<sup>(</sup>١١) في الأصل (وصل للشعر) وهو مثل من قول الحطيئة. (التمثيل والمحاصرة ص ١٨٤).

<sup>(</sup>١٢) هو الامام الشافعي رحمه الله ينسب إلى المطلب بن عبدمناف (اللباب ٢٢٥/٣).

#### حديث في الجمعة<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين (٢)، قالوا: ثنا أبو العباس، أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن سُمي (٣)، عن أبي صالح السمّان (٤) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعية غسل (٥) الجنابة ثم راح (٢) فكأنما قرب

<sup>(</sup>١) أي: حديث في الجمعة وفضل التبكير اليها.

<sup>(</sup>٢) ذكر البيهقي رحمه الله من شيوخه غير الحافظ في السنن الكبرى أبا زكريا ابن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٣) سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة من السادسة مات سنة ثلاثين ومائة. (التقريب ٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) أبو صالح السمان ذكوان الزيات ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة احدى ومائة (التقريب ٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي غسلا كغسل الجنابة، قال: وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر هـ. (الفتح ٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٦) في موطأ مالك «ثم راح في الساعة الأولى» (شرح الزرقاني ٢٠٦/١) والرواح الذهاب والسير بالعشي وبعد الزوال، وقال الأزهري: وسمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت. (لسان العرب ٢٠٤/٤).

واختلف العلماء في المقصود من الرواح والساعات المذكورة، فالأكثر على أن المقصود بالرواح هنا الذهاب في أول النهار وأن الساعات المذكورة محمولة على ما يتبادر الذهن إليها من العرف فيها، وخالفهم في ذلك الامام مالك وجماعة وقالوا المراد بالاعات لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الامام على المنبر.

وعلى كل حال فكل من الفريقين استعمل المجاز، إلا أن ما ذهب إليه الامام مالك رحمه الله أولى فقد شاهد رحمه الله صنيع التابعين من أهل المدينة وقد ورثوه عن آبائهم =

بدنه (۱) ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة (۲) ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج (۲) الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (۱) . هـ.

خلفاً عن سلف وقد ذكر الزرقاني: أنه لم يعرف أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة قبل الزوال لأنه قسم الساعات إلى خمس وعقب بخروج الامام فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. هـ. (شرح الزرقاني على الموطأ ٢٠٨/١).

قلت ومع ذلك كله ففيه تعطيلَ للمصالح العامة: ولم يجعل الله في الدين من حرج.

(١) قال ابن حجر: المراد بالبدنة البعير ذكراً كان أو أنثى والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث، وكذا في باقى ما ذكر.

وفي معنى قوله قرب قال: أي كأنما تصدق بها متقرباً إلى الله، وقال قيل المراد ان للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب انتهى بتصرف (فتح الباري ٣٦٦/٢).

- والبيضة. (السنن ٩٨/٣). ورجال اسناده ثقات وإن كان قد تكلم في رواية محمد بن عجلان عن سمى «قدم عصفوراً» بين الدجاجة والبيضة. (السنن ٩٨/٣). ورجال اسناده ثقات وإن كان قد تكلم في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلا يضر ذلك هذه الرواية لأنها ليست بالطريق المتكلم فيه. وللنسائي زيادة أيضاً في الحديث من الرواية الأخرى الآتية التي أخرجها في (السنن ٩٧/٣). وهي «زيادة البطة بين الشاة والدجاجة» وهي رواية رجال إسنادها ثقات ولا مطعن فيها إلا عنعنة الزهرى.
- (٣) الظاهر أنه لا مفهوم لقوله «خرج» إذ تختلف عوائد الأئمة فمنهم من يأتي المسجد مبكراً فإذا نهض من مجلسه للخطبة حصل المعنى المقصود من خروج إمام آخر من منزله أو مكانه المعد له في المسجد إلى الخطبة. والله أعلم. هـ.
- (٤) روى عن الشافعي في كتاب (الأم ١٩٥/١)، وفي (مسند الشافعي ص ٣٥٦) آخر كتاب الأم. ورواه يحي عن مالك في الموطأ (شرح الزرقاني ٢٠٦/١)، وروى بالسند المذكور هنا في السنن الكبرى للبيهقي (٣٢٢/٣) وأخرجه أيضاً من غير طريق الشافعي عن مالك وذكر له شاهداً من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من رواية ==

هذا هو الصحيح هذا المتن بهذا الاسناد، أخرجه البخاري في الصحيح عن عبدالله بن يوسف عن مالك(١)، ورأيت في بعض نسخ مختصر أبي ابراهيم المزني هذا الحديث عن الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(١).

ورأيت في بعضها قد ضرب على الاسناد (٣) دون المتن وكان بعض من مضى (يلينه) لا فيه من الخطأ، فإن هذا المتن إنما رواه الشافعي عن مالك عن سُمى عن أبي صالح عن أبي هريرة كها ذكرناه (٥).

وإنما روى عن سفيان (٢) عن الزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل

عبدالله بن يوسف عن مالك (الفتح ٣٦٦/٢)، وأخرجه الترمذي من رواية معن بن عيسى عن مالك. وقال أبوعيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (التحفة ٣٠/١) وأخرجه النسائي من رواية محمد بن عجلان عن سُمَى (ولم يذكر فيه قيد الغسل وقد تقدمت الاشارة اليه (السنن ٩٨/٣) وأخرجه أيضاً من رواية قتيبة بن سعيد عن مالك بمثل رواية الشافعي عنه (المرجع السابق ٩٩/٣).

وقد بحثت عن هذا الحديث في النسخة الأصفية من كتاب معرفة السنن فلم أجده، ويبدو أنه سقط كما سقطت بعض الأبواب كذلك ويدل على ذلك وجودها في فهرست النسخة الخطية نفسها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

 <sup>(</sup>٢) روى في مختصر المزني عن الشافعي عن سفيان ــوهو ابن عيينة ــ (مختصر المزني ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يحتمل أن يكون المزني رحمه الله قد وهم في هذا الاسناد فلما تبين له الصواب ضرب على الاسناد الخطأ فيها لديه من النسخ وأما غيرها فلم يتمكن من الضرب عليه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الكلمة التي بين القوسين غبر ظاهرة في الأصل ولعل صوابها ما أثبته.

 <sup>(</sup>٥) رواية الشافعي عن مالك تقدمت وهي من رواية الربيع واستوفينا الكلام عليها هناك.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة.

باب من أبواب المسجد ملائكة (١) يكتبون الناس على (٢) منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج (٣) الامام طويت الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهاجر (٤) إلى الصلاة كالمهدى (٥) بدنه ثم الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشاً حتى ذكر الدجاجة والبيضة (١).

(۱) قال ابن حجر رحمه الله: لا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع (الفتح ٣٦٧/٢) وقال أيضاً رحمه الله: وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة (المرجع السابق).

(٢) «على قدر منازلهم» هكذا في مسند الشافعي وفي رواية ابن ماجه والنسائي. ولم يذكر الامام مسلم في الصحيح ولا البيهقي في السنن الكبرى لفظ (منازلهم).

(٣) في صحيح مسلم والسنن الكبرى (جلس)، وفي المنتقى لابن الجارود (قعد) وكأن المراد أن الصحف تطوى عند خروج الامام ابتداء وينتهي طيها عند جلوسه. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ولا فائدة من ذلك إذ العبرة بعدم الكتابة فإذا خرج الامام توقفت الملائكة عن كتابة الناس. والله أعلم.

(٤) في كتاب الأم وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه ومنتقى ابن الجارود جاء قوله (المهجر) بدل المهاجر. والتهجير: السير في الهاجرة ومنه الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير حتى تدحض الشمس وقال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأجاديث من الهاجرة وقت الزوال وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء. (اللسان باختصار وتصرف ٥/٤٥٢) وقال ابن الأثير: التهجير التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه وهي لغة حجازية، فالمهجر إليها كالمهدي بدنة ... أي المبكر إليها. (النهاية في غريب الحديث ٢٤٦/٥).

(٥) استشكل لفظ الاهداء في الدجاجة والبيضة لأن الاهداء لا يكون منها وأجيب بأنه من باب الاتباع، وتعقب بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني وقد جزم ابن حجر رحمه الله بأن ذلك من باب المشاكلة (بتصرف من الفتح ٢٩٦٧/٢).

(٦) روى عن الشافعي في كتاب (الأم ١٩٥/١) وهو في (مسند الشافعي ص ٣٥٦) آخر الأم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية سعدان بن نصر عن سفيان (٣٢٦/٣). وأخرجه النسائي من رواية محمد بن منصور عن سفيان (السنن ٩٨/٣). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى من رواية ابن المقرىء عن سفيان (المنتقى ص ١٠٧).

وقد ذكر المزني الحديثين في غير المختصر على الصحة (١) كما ذكره الربيع، والخطأ إنما وقع في النقل(٢) إلى المختصر وبالله تعالى التوفيق. هـ.

= وأخرجه ابن ماجه وفيه زيادة قوله (فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق الصلاة) (السنن ٢/٧١).

وله طريق آخر من رواية الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم من رواية يونس عنه (السوي ١٤٥/٦)، والنسائي من رواية معمر عنه (السن ٩٧/٣) والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عنه (لسن الكبرى).

(١) يعني بوضع كلِّ من المتنين المتقدمين تحت إسناده الذي صححه البيهقي رحمه الله.

(٢) جزم البيهقي رحمه الله بوقوع الخطأ بسبب النقل إلى المختصر، وقد ذكرت احتمالاً
 آخراً لسبب الخطأ.

ومما تقدم من كلام البيهقي اتضح أن مختصر المزني رحمه الله فيه إضافة حديث أبي هريرة المشهور من رواية سمي عن أبي صالح عنه إلى سند آخر من رواية سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهذا خطأ كما قرره البيهقي رحمه الله، وأن الشافعي رواه على الصّحة يعني من طريق مالك عن سمي لا من طريق سفيان عن الزهري، وأن الخطأ كان من النقل إلى المختصر. وبالله التوفيق.

### حديث في الخسوف<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني عبد الله بن سعد البزاز، ثنا أبوبكر محمد بن إسحاق (٢) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني (٣)، ثنا محمد بن ادريس الشافعي، ثنا يحي بن سليم (٤)، عن عبيد الله (٥) عن نافع، عن ابن عمر: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين في كل ركعة ركعتين (٢)».

<sup>(</sup>١) أي في صفة صلاة الخسوف.

<sup>(</sup>۲) أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري إمام الأئمة المجتهد، ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ومات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (طبقات السبكي ۲/۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، الإمام العلم تلميذ أبي حنيفة وثقه النسائي وغيره، روى عن الشافعي كتابه القديم، توفي سنة ستين ومائتين (تاريخ بغداد ٧/٧٤). وتقدم .

<sup>(</sup>٤) يحي بن سليم الطائفي نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين بعد المائة. (التقريب ٣٤٩/٢)، قال البيهقي: قال الشافعي في القديم وأخبرنا يحى بن سليم. (معرفة السنن ٢٠/٧١).

<sup>(</sup>٥) (عبيد الله) هكذا في الأصل، وفي معرفة السنن (عبد الله)، وعبيدالله هو ابن عمر بن حفص.

٣) هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث ابن عمر لم أجده في كتاب الأم ولا مسئد الشافعي ولا غيرها من الكتب المأثورة عنه سوى كتاب اختلاف الحديث ص ٢٧٧ كما لم أجده في كتاب المستدرك، ولعل مرجع ذلك عدم تدوين الحديث في الكتب وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا الاسئاد (٣٢٤/٣) وأخرجه أيضاً في معرفة السنن عن أبي عبد الله عن علي بن المؤيل عن أبيه عن الزعفراني عن الشافعي بالسند المذكور هنا (معرفة السنن ١/٧٧٠). وعلق صاحب نصب الراية بعد ذكر حديث ابن عمر بقوله: قلت لم أجده من رواية ابن عمر وإنما وجدناه عن ابن عمرو بن العاص، ولعله تصحف على المصنف. (نصب ٢٧٧/٢).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: كتب<sup>(۱)</sup> إلّي عبد الله بن عدي<sup>(۲)</sup> الحافظ يذكر أن محمد بن روح حدثهم، ثنا المزني، ثنا الشافعي، أبنا يحي بن سليم<sup>(۳)</sup> عن عبيد الله بن عمر<sup>(3)</sup> فذكر نحوه غير أنه قال كسفت<sup>(٥)</sup>.

(٢) الحافظ الكبير الإمام أبوأحمد عبدالله بن عدي الجرجاني صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل ولد سنة سبع وسبعين ومائتين، وتوفي سنة خمس وستين وثلاثمائة (تذكرة الحفاظ ٩٤٠/٣).

(٣) هو الطائفي، تقدّم .

(٤) تقدّم.

(٥) الكسوف والخسوف يترادفان وفي الحديث مايفيد ذلك. وقد قال الجوهري خسوف القمر كسوفه (اللسان ٩٠/٦٠). وقال ابن الأثير: وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامها. (النهاية في غريب الحديث ٣١/٢).

وفرّق بعض العلماء بين اللفظين وحاصة الفقهاء. وقال تعلى: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام. (اللسان ٢٧/٩). وقال ابن الأثير: ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الحسوف فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس فجمع بينهما فيما يخص القمر. النهاية في غريب الحديث ٢١/٣).

قلت: والتغليب لا يكون إلا عند اجتماعها وكذلك المعاوضة، وفي الحديث الطلاق الخسوف على الشمس منفردة، فلا معنى لتخصيص أحدهما بلفظ معين. وإطلاق القرآن على القمر الخسوف لا يفيد عدم صحة إطلاقه على الشمس إذ الكل ثابت إلا ان قلنا بجودة أحدهما في إطلاقه على واحد من الشمس أو القمر على الآخر فيها. فيكون ما ورد في الحديث من إطلاق الخسوف على الشمس لبيان الجواز والصحة وأنه من باب الفصيح لا الأفصيح. والله أعلم.

وقد بوب له البخاري كتاباً فقال: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت (الفتح /٥٣٥)، وقال في ص ٤٧٥ الصلاة في كسوف القمر.

<sup>(</sup>۱) المكاتبة هي النوع الخامس من أقسام تحمل الحديث، وتكون بخط الشيخ أو ثقة رشيد، وترسل إلى الطالب مختومة احتياطاً مع مؤتمن وإلا شرطاً وسواء كان الطالب خارج البلد أم داخله إذا لم يحضر مجلس الشيخ، وهي قسمان مقرونة بإجازة وغير مقرونة، والمقرونة أعلى القسمين، ونقل السخاوي عن ابن النفيس صحة الرواية بها بلا خلاف (فتح المغيث ٢١/١٢)، بتصرف.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: كتب إلى عبد الله بن عدى بخطه يذكر أن موسى بن القاسم بن موسى ابن الحسين بن موسى الأشيب<sup>(1)</sup> حدثه عدثني عبد الله<sup>(۲)</sup> بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني سليمان بن داود الهاشمي<sup>(۳)</sup>، حدثني محمد بن ادريس الشافعي، أبنا يحي بن سليم عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: كسفت الشمس على عهد<sup>(1)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. . .

قلت هذا حديث يعد في افراد الشافعي عن يحي بن سليم الطايفي، وليس كذلك فقد رواه غير الشافعي عن يحي.

<sup>(</sup>۱) أبو عمران موسى بن القاسم بن موسى الأشيب، كان ثقة، توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وقبل سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وهو الصحيح. (تاريخ بغداد ٦١/١٣).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعين بعد المائتين وله بضع وسبعون سنة. (التقريب ٤٠١/١). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن داود بن داود أبو أيوب البغدادي الهاشمي الفقيه، ثقة جليل، عقال أحمد بن حنبل: يصلح للمخلافة من العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين، (التقريب ٢/٣٣).

<sup>(</sup>٤) قول الصحابي كنا نفعل كذا، أو كان كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك من قبيل المرفوع حكمًا كما ذهب إليه جمهور المحدثين وجماعة من الأصوليين وعلّلوه بأن غرض الراوي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم. (فتح المغيث ١١٣/١)، مطبعة الأعظمي.

وقال ابن الصلاح مقرراً حكم الرفع في مثل ذلك: والأول \_ يعني مذهب القائلين بالرفع \_ هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه (مقدمة ابن الصلاح)، ص ٤٣.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنه بلغه (۱) عن يحي بن محمد بن صاعد (۲) أن إسماعيل ابن أبي كثير حدثهم عن إبراهيم بن محمد الشافعي (۳) عن يحي بن سليم بهذا الحديث (۱).

ورواه أيضاً يعقوب بن حميد بن كاسب (٥) عن يحي بن سليم قال لنا شيخنا أبو عبد الله الحافظ: قد تفرد (١) يحي بن سليم عن عبيد الله بن عمر

وقال الحاكم أبوعبدالله ورواه يحي بن محمد بن صاعد عن إسماعيل بدلًا من قوله بلغني. (المعرفة ١/٧٧٠).

<sup>(</sup>۱) في معرفة السنن: قال أبو عبد الله: ورواه يحي بن محمد (معرفة السنن ٢/ ٧٧٠) وقول الراوي بلغني عن فلان هو من باب الوجادة قال ابن الصلاح وإذا أراد \_ يعني الراوي أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل: قال فلان كذا وكذا» إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كها نبهنا عليه في آخر النوع الأول وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل «بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا» انتهى. (مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) أبو محمد يحي بن محمد بن صاعد مولى أبي جعفر المنصور، أحد حفاظ الحديث ومن عنى به ورحل في طلبه، شارك البغوي في متأخري مشائخه، ولد سنة ثمان وعشرين ومائتين، وتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة (تاريخ بغداد ۲۳۱/۱۶).

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي، صدوق من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. (التقريب ١/١٤).

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي: رواه إبراهيم بن محمد الشافعي عن يحي بن سليم كها رواه الشافعي فهو مما ينفرد به يحي بن سليم (معرفة السنن).

<sup>(</sup>a) تقدّم.

<sup>(</sup>٦) مطلق التفرد لا يعني الضعف إذ قد ينفرد الراوي الثقة بحديث فيقبل منه ومثال تفرد الثقة حديث عمر رضي الله عنه (إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص وعنه محمد بن إبراهيم ثم يمي بن سعيد. وهذا الحديث افتتح البخاري رحمه الله به كتابه الصحيح.

أما يحي بن سليم فهو سيء الحفظ كها تقدم في ترجمته، فإن ما تفرّد به شاذ عند الجمهور منكر عند أحمد والنسائي. انظر (فتح المغيث ١٩١/١) (مقدمة ابن الصلاح، ص ٦٨ ــ ٧١).

بأحاديث فعد منها ثلاثة أحاديث ثم قال: فهذا الحديث من جملة ماتفرد به يحى بن سليم عن عبيد الله.

قلت: ولحديث الخسوف أصل عن ابن عمر من وجه آخر (۱)، فهذا المتن وإن كان تفرد به (۲) يحي بن سليم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فهو بعض ما ثبت من وجه آخر عن ابن عمر.

أخبرناه أبوعبد الله الحافظ، أخبرني أبوالحسن علي بن العباس الاسكندراني بمكة، ثنا أحمد بن حفص المعافري، ثنا محمد بن سلمة المرادي ( $^{7}$ )، ثنا عبد الله بن وهب  $^{8}$  وأخبرنا أبوعبد الله أخبرني أبوالقاسم السري بن عقيل الصوفي يمسكونة، ثنا يوسف بن موسى المروروذي، ثنا أحمد بن صالح  $^{(1)}$ ، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث  $^{(9)}$  أن عبد الله  $^{(7)}$  بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن

<sup>(</sup>۱) أشار بذلك إلى مارواه القاسم عن ابن عمر في صلاة الخسوف وتأتي الرواية في كلام المصنف \_ رحمه الله \_ والحديث المشار إليه نحرج في الصحيحين وغيرهما وليس فيه بيان عدد الركوع أو الركعات وإنما فيه الأمر بالصلاة فقط. وذكر المؤلف في معرفة السنن مثل كلامه هنا فقال: وفي ذلك دلالة على أن لحديث ابن عمر أصلًا في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تنفرد به).

<sup>(</sup>٣) أبو الحارث محمد بن سلمة المرادي الجملي المصري، ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة ثمان وأربعين بعد المائتين. (التقريب ١٦٥/٢، التهذيب ١٩٣/٩).

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر أحمد بن صالح المصري، الطبري ثقة حافظ من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن أبن معين تكذيبه، وجزم ابن حبان بأنه إنما تُكلم في أحمد بن صالح الشموني فظن النسائي أنه عنى الطبري، مات سنة ثمان وأربعين ومائين وله ثمانون سنة. (التقريب ١٩٢/١، التهذيب ٣٩/١).

<sup>(</sup>٥) عمرو بن الحارث الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ، من السابعة مات قبل الخمسين ومائة، (التقريب ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل والصواب عبد الرحمن بن القاسم، إذ ليس في أبناء القاسم من يروي عنه واسمه عبد الله. هـ..

وعبد الرحمن ثقة جليل من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومائة. تقدّم، وقد وجدته في المعرفة على الصواب ٧٧٠/١.

عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنها آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما (١) فصلّوا (٢)». هـ. لفظ حديث الاسكندراني.

وفي الرواية الأحرى (٣) «ولكنه (٤) آية من آيات الله عز وجل قاذا رأيتموهما (٥) فصلوا» ورواه البخاري عن أصبغ ويحي بن سليمان عن ابن وهب (١). هـ.

<sup>(</sup>١) أي إذا رأيتموهما وهما على تلك الحالة يعني الخسوف أو الكسوف فصلُوا وقد جاء بيان تلك الصلاة في غير حديث وأنها تقام في جماعة.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث البخاري في الصحيح من رواية أصبغ عن ابن وهب (الفتح ٢/٢٥) ومسلم من رواية هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب (النووي على مسلم ٢/٢١٧)، وأخرجه البيهقي وقال: وفي ذلك دلالة على أن لحديث ابن عمر أصلاً في هذا الباب. (معرفة السنن ٢/٧٧).

<sup>(</sup>٣) يعني رواية السري.

<sup>(</sup>٤) الضمير باعتبار افراده عائد على الخسوف بخلاف ما إذا ثني فإنه يعود على الشمس و القمر، والمعنى صحيح على كلا الحالتين.

<sup>(</sup>٥) لا مفهوم للتثنية هنا إذ المقصود إيقام الصلاة عند رؤية كسوف أحدهما.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريج الحديث.

# حديث في الإشارة<sup>(١)</sup> إلى المطر من كتاب الاستسقاء

أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا من لا أتهم (٢) حدثني سليمان (٣) بن عبد الله عن (٤) عويم عن عروة بن الزبير قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه، وليصف ولينعت (٥)»، هكذا وجدته في كتابي عن عويم (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي في النهي عن الإشارة إلى المطر.

<sup>(</sup>٢) قال الأصم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي \_ رضي الله عنه \_ إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحي ، ويؤيده كلام البيهقي في المعرفة . (انظر حاشية رقم ٤) ، وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحي بن حسان (مسند الشافعي ، ص ٣٦٤) . وقال السخاوي: تنبيه: الحق ابن السبكي بحدثني الثقة من قبل الشافعي دون غيره حدثني من لا أتهم في مطلق القبول لا في المرتبة ، وفرق بينها الذهبي وقال: إن قول الشافعي أخبرني من لا أتهم ليس بحجة لأن من أنزله من مرتبة الثقة إلى أنه غير متهم فهو لين عنده . ونفي الشافعي التهمة عمن حدثه لا يستلزم نفي الضعف . انتهى بتصوف (فتح المغيث ١/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) في المسند «سليم» وهو خطأ ولعله من الطبع. وسليمان هو الأسلمي قال في التقريب مقبول من السادسة ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) في معرفة السنن «ابن عويمر» وقال البيهقي \_رحمه الله\_: وفي كتابي عن أبي بكر وأبي زكريا عن عويمر وهو حطأ وفي سماعي عن أبي سعيد عقيب هذا الحديث قال إبراهيم ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه (المعرفة ٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في (السن الكبرى ٣٦٢/٣) وفي معرفة السنن من رواية أبي بكر وأبي زكريا وأبي سعيد كلهم عن العباس (٧٩١/١).

<sup>(</sup>٦) يعني بكتابه هذا ماكتبه عن شيخيه أبي بكر وأبي زكريا بروايتهما عن الأصم وفيه سليمان بن عبد الله عن عويمر وهو خطأ إذ ليس فيمن اسمه عويمر أحديروي عن عروة .

وقد أبنا به أبوسعيد ابن أبي عمر<sup>(1)</sup> في كتاب الاستسقاء، ثنا أبو العباس مهذا الإسناد بهذا المتن<sup>(٢)</sup>، وقال سليمان بن عبدالله بن عويم<sup>(٣)</sup>، وهذا هو الصحيح<sup>(٤)</sup>، وقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب حديثاً آخر عن من لا يتهم عن سليمان بن عبدالله بن عويمر عن عروة، عن عائشة<sup>(٥)</sup>، فهو في الموضع الثاني<sup>(٢)</sup> وقع خطأ من الكاتب في النقل. والله أعلم.

(١) تقدّم.

<sup>(</sup>۲) يعنى المتقدمين برواية أبي بكر وأبي زكريا.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البيهقي من رواية أبي سعيد في (السنن الكبرى ٣٦٢/١)، وهو في (كتاب الأم ٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) والصحيح رواية أبي سعيد التي فيها «ابن عويمر» وليس «عن عويمر»، وقد صحح البيهقي هذه الرواية في السنن الكبرى أيضاً قال: والصحيح رواية أبي سعيد، فقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن سليمان بن عبدالله بن عويمر قال كنت مع عروة بن الزبير فأشرت بيدي إلى السحاب فقال لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشار إليه. (السنن الكبرى ٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>٥) روى حديث عائشة في كتاب مسند الشافعي، ص٣٦٣، آخر الأم، ونص الحديث أن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: أصابت الناس سنة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم يهودي فقال أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم الحديث...

<sup>(</sup>٦) هذا بالنسبة للروايتين: أما إذا كانت النسبة لترتيب كلام البيهقي فالخطأ وقع في الرواية الأولى وهي رواية أبي بكر وأبي زكريا.

#### حديث فيما يهيأ لأهل الميت<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان (٢) عن جعفر بن محمد (٣) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي (٥) جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجعلوا (٢) لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم (٧) أو ما يشغلهم (٨)». شك سفيان (٩).

<sup>(</sup>١) أي فيها يهياً لهم من الطعام.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عيينة كما هو مبين في مسند الشافعى وغيره.

<sup>(</sup>٣) يأتي قريباً الكلام عليه.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ولد بأرض الحبشة وله صحبة، مات سنة ثمانين. (التقريب ٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) النعي: خبر الموت. هكذا في (اللسان ٢٠٧/٢٠)، وليس المراد بالنعي النياحة على الميت، لأنها غير جائزة شرعاً، وجاء نعي جعفر بعد استشهاده في مؤتة، وجعفر هو ابن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليه يوم فتح خيبر فقال ما ندري بم نسر اليوم أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. الحديث... (انظر فتح خيبر، وغزوة مؤتة في الكامل لابن الأثر).

<sup>(</sup>٦) في ابن ماجة «إصنعوا» ١/٤/١.

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى «يشغلهن» وهو خطأ بين لاشتمال «الآل» على الرجال والنساء. وما يخص النساء من الضمائر لا يطلق شيء منه على الرجال بخلاف ذلك في الرجال. والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث في (مسند الشافعي، ص٢٦٣)، آخر كتاب الأم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وجزم بأن جعفراً هو ابن خالد بن سارة.

<sup>(</sup>السنن الكبرى ٢١/٤)، وأخرجه في معرفة السنن وجزم أيضاً بأن جعفر هو ابن خالد (٢٤/٢).

 <sup>(</sup>٩) أي شك سفيان بين اللفظتين ولا فرق بينهما إذ مؤداهما واحد.

هكذا وجد هذا الحديث في كتاب الأصم، وهو خطأ (١)، وقد رواه غيره عن الربيع عن الشافعي، عن سفيان، عن جعفر بن خالد(٢)، عن أبيه (٣)، عن عبد الله بن جعفر، وهو الصحيح (٤).

كذلك رواه الحميدي (°) وغيره (٦) عن سفيان، وهو جعفر بن خالد بن سارة المخزومي. هـ.

<sup>(</sup>١) أي أن رواية الأصم التي فيها جعفر بن محمد خطأ وأن الصواب جعفر بن خالد.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن خالمد بن سارة القرشي المخزومي، روى عن أبيه وعنه ابن جريج وابن عيينة، وثقه أحمد وابن معين والترمذي والنسائي وجماعة، من السابعة. (التقريب ١٣٠/)، (التهذيب ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن سارة والد جعفر، ويقال خالد بن عبيد بن سارة المخزومي المكي صدوق من الثالثة، (التقريب ٢١٤/١).

<sup>(</sup>٤) يعني أن جعفر هو ابن خالد، وما صححه البيهةي هو الصواب إن شاء الله لمتابعة الرواة عن سفيان على ذلك. إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان رواه مرتين مرة عن ابن خالد وأخرى عن ابن محمد، وسفيان يروي عنها كما أن كلاً من الجعفرين يروي عن أبيه وكلاً من الأبوين يرويان عن عبد الله بن جعفر فأشكل الأمر لولا أن غير الأصم روى عن الربيع بمثل روايته. وعلى كل حال فها ذهب إليه البيهقي هو الصواب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) أخرج رواية الحميدي البيهقي في (السنن الكبرى ٢١/٤)، والحاكم في (المستدرك /٢٢)، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٦) رواه عن سفيان غير الحميدي على الصواب، محمد بن الصباح عند ابن ماجة (السنن ١/١٥). ومسدد عند أبي داود (بذل المجهود ١٩٩/١٤)، وأحمد بن منيع وعلي بن حجر مقرونان عند الترمذي. قال أبوعيسى هذا حديث حسن، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي، وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج. (تحفة الأحوذي ٤٧/٤).

### حديث في البكاء على الميت<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا( $^{(Y)}$ )، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك $^{(T)}$ ، عن عتيك بن الحارث ابن عتيك  $^{(1)}$ ، أخبره عن عبد الله $^{(T)}$  بن عتيك  $^{(1)}$  رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي في جواز البكاء على الميت وهو ما يزال بقيد الحياة.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في المعرفة عن أبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الله بن جابر وقيل جبير بن عتيك الأنصاري المدني، ثقة من الرابعة (التقريب)، (التقريب)، (التقريب)،

<sup>(</sup>٤) عتيك بن الحارث بن عتيك هو جد عبدالله بن عبدالله أبوأمه ذكر ذلك أبوداود (١٣/٤) والخاكم والبيهقي، وقال ابن حجر في التقريب مقبول من الرابعة (التقريب ٢/٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وفي مسند الشافعي وفي السنن الكبرى (أنه أخبره).

<sup>(</sup>٦) الصواب جابر بن عتيك كما يأتي في كلام البيهقي قريباً، وذكر على الصواب في الأم وعند أبي داود والنسائي والحاكم وفي موطأ مالك. ولم يسم في معرفة السنن ابن عتيك واقتصر على اسم أبيه. وجابر هو ابن عتيك بن قيس الأنصاري شهد بدراً والمشاهد. (الإصابة ٢١٦/١) (التهذيب ٤٣/٢) وجزم ابن حجر بأنه جبر وليس جابراً (التهذيب ٢/٩٥).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى «أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت (١) فوجده قد (٢) غلب» (٣). وذكر الحديث (١)

كذا وقع هذا الحديث في كتاب الأصم عن عبد الله بن عتيك، وإنما رواه مالك بهذا الإسناد عن جابر بن عتيك (٥).

وأخبرناه أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبوالعباس ــ هو الأصم ــ ثنا بحر بن

<sup>(</sup>۱) أبو الربيع عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه (الإصابة ٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أي غشى عليه، كما هو ظاهر من لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحديث بطوله في موطأ مالك من رواية الليثي عنه (شرح الزرقاني ٧١/٧) وفي مسند الشافعي ص ٤٦٣، وأخرجه أبو داود في باب فضل من مات بالطاعون (بذل المجهود ٢٠/١٤) من رواية القعنبي عن مالك، وأخرجه النسائي من رواية عتبة بن عبد الله قراءة على مالك (السنن ١٣/٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (المستدرك ١/٣٥١) وأخرجه البيهقي من رواية ابن بكير عن مالك. (السنن الكبرى ١٩/٤).

ذكر الحديث بطوله النسائي وغيره عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غَلَبَ عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع فصحن النساء وبكين فجعل ابن عتيك يُسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يارسول الله قال: الموت، قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً قد كنت قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بحُمْع شهيدة». (سنن النسائي ١٣/٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الموطأ وغيره من كتب السنة وسبق تخريج الحديث.

نصر (۱)، ثنا ابن وهب (ثنا) (۲) مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عتيك عن عتيك أخبره أن حابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فذكره (۳).

وهذا أحد ما أنكر (1) الشافعي على مالك حيث قال جابر بن عتيك، وإنما هو عنده جبر بن عتيك (1)، فكيف يقول مكان جابر أو جبر عبد الله، دلّ على أنه خطأ وقع للربيع أو الأصم في الكتابة (1).

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أبنا الحسين بن محمد الدارمي، أبنا عبد الرحمن (٢) بن محمد الحنظلي قال: قال اسماعيل بن يحي المزني سمعت الشافعي يقول: صحف مالك في عمر بن عثمان (٨)، وإنما هو عمرو بن عثمان، وفي جابر بن عتيك وإنما هو جبر (٩) بن عتيك، وفي عبد الملك بن قرير

<sup>(</sup>١) في الأصل «بحر بن مصر» وما أثبته من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٢) في المستدرك «أخبرنا مالك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية ابن وهب عن مالك، ورواية القعنبي قراءة عليه، وصحح الحديث الذهبي في الملخص. (المستدرك ٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) سيأتي الكلام مفصلًا على ذلك من نقل البيهقي عن الشافعي.

 <sup>(</sup>٥) تقدم أن ابن حجر جزم بأنه جبر لا جابر.

<sup>(</sup>٦) هذا ظاهر بناء على انتقاد الشافعي مالكاً في تغيير الإسم إلا أنه يحتمل أن يكون الشافعي رواه عن عبدالله بن عتبك كما جاء في الرسالة ثم اتضح له الصواب فعدل عن الرواية الأولى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) قلما يرد الرواي بهذا الاسم فتعبت لمعرفته حتى تبين لي أنه عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب العلل، وأبوه محمد بن ادريس بن المنذر، ونسبته (الحنظلي) كما في الأنساب (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>A) ذكر ذلك السخاوي وغيره عن غير الشافعي، وعمرو بن عثمان هو ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه من بين أبنائه ابنان أحدهما عمر والآخر عمرو، ذكر ذلك غير واحد من العلماء.

<sup>(</sup>٩) تقدم أن ابن حجر جزم بأنه جبر وليس جابراً.

وإنما هو عبد العزيز ابن قرير<sup>(1)</sup>، قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي هو كها قال \_ وإلى هذا ذهب ابراهيم بن المنذر الحزامي<sup>(7)</sup> فيها حكى أبو أحمد الحافظ بإسناده عنه، زعم أنه جابر بن عتيك يكنى أبا عبد الله، وفيها روى وكيع<sup>(7)</sup> وأبو أسامة<sup>(3)</sup> عن أبي العميس<sup>(6)</sup> عن عبد الله بن

(۱) (قرير) بالتصغير هكذا في التقريب وهو خطأ من الطبع ــ قال ابن حجر في ترجمته ثقة من السادسة ولم يصب من زعم أنه الأصمعي، وأن مالكاً غلط في اسمه، فقد بين صواب ذلك يحي بن بكير. (التقريب ٥١٢/١) وفي (التهذيب ٣٥٢/٦) نقل عن ابن معين قوله: ليس يغلط مالك إلا في رجل يقول: عبد العزيز بن قرير وإنما هو عبد الملك بن قريب وهو الأصمعي، ونقل أيضاً عن يحي بن بكير قوله: أن يحي بن معين غلط في هذا وهو كما قال مالك، عبد العزيز بن قرير. هـ. بتصرف. وهذا يشير إلى أن مالكاً لم يخطىء فيه وإنما الخطأ من الرواة عنه.

وفي ص ٤١٧ الجزء السادس من التهذيب نقل ابن حجر عن ابن معين في ترجمة عبد الملك بن قريب قوله: روى عنه مالك ولم يحفظ اسمه ولا اسم أبيه قال ابن حجر: وتعقبه غير واحد بأن الذي روى عبد الملك بن قرير أخو عبد العزيز ووهم من نسب مالكاً فيه إلى التصحيف هـ.

ومما تقدم ظهر لي أن مالكاً رحمه الله انتقد عليه في موضعين بالنسبة لعبد العزيز بن قرير فمرة انتقد عليه بأنه ذكر عبد العزيز بن قرير وصوابه عبد الملك بن قرير وصوابه عبد الملك بن قرير وصوابه عبد الملك بن قريب، وكلام ابن بكير المتقدم ينفي الخطأ الأول عن مالك وكلام ابن حجر ينفي الخطأ الثاني.

- (٢) ابراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي الحزامي، صدوق، من العاشرة مات سنة ست وثلاثين بعد المائين. (التقريب ٤٤/١).
- (٣) وكيع بن الجراح أبوسفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات سنة سبع وتسعين ومائة. (التقريب ٢/٣٣١).
- (٤) أبوأسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس وكان بالآخر يروي من كتب غيره من كبار التاسعة مإت سنة إحدى ومائتين. (التقري ١/٩٥٠).
- (٥) في الأصل «أبي العيس» وهو خطأ. وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله المسعودي. قال ابن حجر ثقة من السابعة (التقريب ٢/٤).

عبد الله بن جبر عن أبيه عن جده جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، فذكر الحديث.

وفيها روى عن داود الطائي (1)، عن عبد الملك بن عمير(7) عن جبر بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل معه على ميت، فذكر الحديث.

وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير٣)، والله أعلم.

#### «الخلاصة»

ان في حديث جابر بن عتيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وقع حيث سمي عبد الله بن عتيك والصواب جابر بن عتيك أو جبير كها رجحه ابن حَجَر وأن هذا الخطأ وقع من الأصم أو الربيع وليس على الشافعي عهدة ذلك بدليل ما استدركه الشافعي على مالك في تسميته جبراً جابراً.

<sup>(</sup>١) داود بن نصير أبوسليمان الطائي الكوفي، ثقة فقيه زاهد من الثامنة مات سنة ستين ومائة، وقبل خمس وستين. (التقريب ٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي، ثقة فقيه تغير حفظه، ربما دلس من الثالثة (التقريب ٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أشرت لبعض ذلك الاختلاف فيها تقدم.

## حديث في الصوم

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ في آخرين، قالوا ثنا أبو العباس، أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا مالك عن عبد الله بن دينار<sup>(۱)</sup>، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون<sup>(۲)</sup> لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه<sup>(۳)</sup> فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين<sup>(٤)</sup>.

والحديث في كتاب (الأم ١٤/٢)، و(مسند الشافعي ص ٣٧٢)، وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١٣٥/١)، و(السنن الكبرى ٢٠٥/٤) قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: ورواية الجماعة عن مالك على اللفظ الأول يعني فاقدروا له ... وقد روى عن مالك هذا الحديث في الموطأ على اللفظ الأول، وإن كانت رواية الشافعي، والفعني من جهة البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظين حميعاً والله أعلم، وقال: وقد رواه اسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار نحو الرواية الأولى عن مالك. وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) أبوعبد الرحمن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، مولى ابن عمر ثقة من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة (التقريب ٤١٣/١).

<sup>(</sup>٢) أي يكون الشهر تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين لا زيادة ولا نقص، وهو صادق على شهور السنة.

<sup>(</sup>٣) هذا على حد قوله تعالى ﴿يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس﴾ الآية.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية تفسر الرواية الأخرى فاقدروا له قال البغوي: معنى فاقدروا له التقدير له بإكمال العدد ثلاثين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب سير القمر في المنازل، أي قدروا له منازل القمر، والأول أولى كما ذكرنا في الرواية الأخرى «فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين». انتهى بتصرف (شرح السنة ٢٣٠/٦).

هكذا رواه الربيع عن الشافعي(١) وكذلك رواه المزني عنه وكذلك وجدته في نسختي عن محمد بن اسماعيل البخاري عن القعنبي عن مالك(٢)، وكذلك وجدته في نسخ لكتاب البخاري فقويت بروايته عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك رواية المزني والربيع عن الشافعي عن مالك.

وقد أبنا أبونصر محمد بن أحمد بن اسماعيل الطبراني (٣)، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا محمد بن اسماعيل الصائغ (٤)، ثنا روح بن عبادة (٥) ثنا مالك (ح) وأخبرنا أبوزكريا ابن أبي إسحاق ثنا أبوالحسين الطرائفي (٢) ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيها قرأ على مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن ابراهيم العبدي (٧)، ثنا ابن بكير (٨)، ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع

<sup>(</sup>۱) قال البغوي: وروى الشافعي عن مالك بإسناده وقال «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وكذلك رواه محمد بن اسماعيل عن عبدالله بن مسلمة عن مالك. (شرح السنة ٢/٢٧) وقال الحافظ ابن حجر اتفق الرواة عن مالك عن عبدالله بن دينار على قوله «فأقدروا له» وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي، وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني وقال فيه «فأكملوا العدة ثلاثين»، قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات، منها مارواه الشافعي عن سالم عن ابن عمر ثم ذكر روايات متعددة. (الفتح ١٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح (الفتح ١١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أبونصر محمد بن أحمد الاسماعيلي كان عالماً رئيساً، سمع الأصم وغيره، مات سنة خمس وأربعمائة (طبقات السبكي ٣٧/٣).

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر محمد بن اسماعيل بن سالم الصائغ، من أهل الفهم والأمانة مات سنة ست وسبعين ومائتين (تاريخ بغداد ٣٨/٢).

 <sup>(</sup>٥) أخرج رواية روح هذه البيهقي في (السن الكبرى ٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن محمد، سمع الحديث ثم تفقه على كبر السن، توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة (طبقات الشافعية للسبكي ٢/٨٥).

<sup>(</sup>٧) تقدم وهو البوشنجي.

<sup>(</sup>A) مجیسی بن عبدالله بکیر.

وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم  $^{(1)}$  فاقدروا له $^{(7)}$ .

وهكذا رواه معن بن عيسى (٣) وعبد الله بن نافع وأبو مصعب (١) عن مالك. فإن كان قوله فأكملوا العدة ثلاثين محفوظاً، فيشبه أن يكون مالك رواه على اللفظين جميعاً (٥) إلَّا أن أكثر الرواة عن مالك على اللفظة الأخيرة (١)،

(١) غممت الشيء: غطبته، غُمّ علينا الهلال: إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه. (النهاية في الغريب ٣٨٨/٣).

وأخرجه الدارقطني من رواية أبي مسهر عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ «فصوموا ثلاثين» قال الدارقطني: هو في الموطأ عن نافع وابن دينار عن ابن عمر «فاقدروا له».

وأخرجه ابن خزيمة من رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع بلفظ افاقدروا له» (ابن خزيمة ٢٠١/٣) وروى بهذا اللفظ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أخرجه النسائي (١٣٤/٤)، (وابن ماجه ٢٠١/١) (وابن خزيمة ٢٠١/٣، ٢٠٤).

(٣) سبقت الإشارة إلى رواية معن في كلام البغوي ولم أقف عليها.

(٤) رواية أبي مصعب أخرجها البغوي في (شرح السنة ٢٧٧٧).

(°) هذا احتمال راجع لتعدد الطرق وكثرة الروايات عن مالك وغيره وثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظين، ويظهر أن اختلاف اللفظ هنا مرجعه تفسير أحدهما بالآخر وهو من تصرف مالك رحمه الله في روايته عن ابن دينار إذ لم يثبت عن ابن دينار بلفظ (فأكملوا العدة ثلاثين) إلا من طريق مالك، والله أعلم.

(٦) هذا لا يعني الشذوذ فقد اتفق الشافعي والقعنبي في روايتها عن مالك بلفظ «فأكملوا العدة ثلاثين» وإن خالفها الجمع الكثير فها من هما في الجلالة والإتقان والحفظ وفيها تقدم من الكلام على احتمال تعدد الرواية عن مالك مايفيد صحة كلامنا هذا، والله أعلم.

ووافق اسماعيل بن جعفر<sup>(۱)</sup> مالكاً على روايته عن عبد الله بن دينار، على اللفظة الأخيرة<sup>(۲)</sup>.

وروى مالك عقيب هذا الحديث في الموطأ<sup>(٣)</sup> عن ثور بن زيد الديلي<sup>(٤)</sup> عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين»<sup>(٥)</sup>.

أخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق، أبنا أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان ابن سعيد(١)، ثنا القعنبي فيها قرأ على مالك، فذكره.

وثور بن زيد إنما رواه عن عكرمة (٧) عن ابن عباس إلَّا أن مالكاً كان

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث البيهقي من رواية اسماعيل، في (السنن الكبرى ٢٠٥/٤) واسماعيل بن جعفر، هو الزرقي الأنصاري، قال ابن حجر: ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. (التقريب ٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) يعنى وافقه على لفظة (فأقدروا له».

<sup>(</sup>٣) أنظر (شرح الزرقاني ٢/١٥٥)، و(تنوير الحوالك ٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) ثور بن زيد الدّيلي المدني، ثقة من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة. (التقريب ١٠٠١).

<sup>(</sup>٥) لعل مالكاً رحمه الله أراد بذكر حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر تفسيره مما يؤكد ماأشرت إليه آنفاً من أن ما رواه الشافعي والقعنبي عن مالك هو من تصرف مالك في الألفاظ. والله أعلم.

وحديث ابن عباس هذا روى بطرق متعددة كها سيأتي بيانه من كلام البيهقي، وتخريجنا للحديث.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن سعيد الدارمي ـ تقدم.

<sup>(</sup>V) هذا هو المشهور.

لا يسمى عكرمة في أكثر رواياته عنه (١).

وهذا الحديث بلفظ إكمال العدة ثلاثين محفوظ عن سماك (٢) بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وعن عمد بن جبير (٣) عن ابن عباس، وعن أبي البختري (٤) عن ابن عباس، وعن ابن المسيب (٥) ومحمد بن زياد (١)

قلت: ما نقله السخاوي والسيوطي عن ابن عبد البر يخالف ما وجدته في كتاب التمهيد: قال أبو عمر وزعموا أن مالكاً أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في كتابه لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه، ثم قال ولا أدري صحة هذا لأن مالكاً قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس، وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة. هـ. (التمهيد ٢ / ٢٦).

- (٢) أخرج الحديث من رواية سماك (النسائي في السنن ١٣٤/٣) والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه (التحفة ٣٩٩/٣)، وأبو داود (بذل المجهود (١١٩/١١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٠٤/٣) والدارمي وذكر له قصة (سنن الدارمي ٢٠٥/١) والدارقطني بطرق متعددة وقال: هذه أسانيد صحاح (سنن الدارقطني ١٨٨/٢).
- (٣) رواية محمد بن جبير أخرجها (الدارمي في السنن ١/٣٣٦) وهي في كتاب اختلاف الحديث للشافعي (ص ٤٦).
- (٤) أحرج رواية أبي البختري مسلم في الصحيح (شرح النووي ١٩٨/٧)، والدارقطني وصححه (السنن ١٦٢/٢)، و (ابن خزيمة في صحيحه ٢٠٥/٣).
- (٥) أخرج رواية ابن المسيب (ابن ماجه في السنن ١/ ٥٣٠)، (والنسائي في سننه ١/ ١٣٤)، ومسلم في صحيحه (شرح النووي ١٩٣/٧).
- (٦) أخرج رواية ابنزياد البخاري في الصحيح (الفتح ١١٩/٤) ومسلم (شرح النووي ١٩٣/٧) و(النسائي في السنن ١٣٣٩) (والدارمي في السنن ١٩٣٩)، وابن الجارود في المنتقى ص١٣٧)، (والدارقطني في السنن ١٦٢/٢).

<sup>(</sup>۱) إن ثبت هذا عن مالك رحمه الله فهو من باب الإرسال لا التدليس إذ قيد التدليس باللقاء، وثور لم ملق ابن عباس، قال السخاوي فلوكانت التسمية بالإرسال تدليساً لعد مالك في المدلسين. (فتح المغيث ١٩٨١)، ونقل السخاوي في نفس المرجع السابق عن ابن عبد البر وغيره أن مالكاً سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف عكرمة لأنه كان يكره الرواية عنه، ولا يرى الاحتجاج بحديثه وقال السيوطي في تنوير الحوالك قال ابن عبد البر هذا منقطع فإنما رواه ثور عن عكرمة عن ابن عباس. (تنوير الحوالك 10 ابن عبد البر هذا منقطع فإنما رواه ثور عن عكرمة عن ابن عباس. (تنوير الحوالك 10 ابن عبد البر هذا منقطع فإنما رواه ثور عن عكرمة

والأعرج<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة، وعن أبي سلمة<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة، وعن الزبير عن جابر<sup>(1)</sup> وعن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة<sup>(1)</sup>، وعن الحسن عن أبي بكرة<sup>(6)</sup>، وعن مالك بن أبي عامر عن عمر بن الخطاب<sup>(1)</sup> وعن ربعي بن خراش عن حذيفة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم<sup>(۷)</sup> وعن قيس بن طلق عن أبيه<sup>(۸)</sup>، وعن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر<sup>(1)</sup> وعن عبد العزيز ابن أبي داود<sup>(1)</sup> عن نافع عن ابن عمر كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هـ.

<sup>(</sup>۱) أخرج رواية الأعرج مسلم في الصحيح (شرح النووي ١٩٤/٧)، و(النسائي في السنن ١٣٤/٤).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سلمة في الصحيحين، وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١٣٣/٢)، والدارقطني في السنن (١٠٩/٢)، و(النسائي في السنن ١٣٩/٤)، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم (التحفة ٣٦٣/٣)، وهو في (كتاب اختلاف الحديث ص ٥٤٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرج رواية الزبير عن جابر، البيهقي في (السنن الكبرى ٢٠٤/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن صحيح (السنن ١٣٧/٢)، و(ابن خزيمة في صحيحه ٢٠٣/٣) و(ابن الجارود في المنتقى ص ١٣٧)، و (أبو داود بذل ١١٦/١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٢٠٦/٤)، وقد قال صاحب تحفة الأحوذي: وحديث أبي بكرة فلينظر من أخرجه (التحنة ٣٧١/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عن ربعي عن حذيفة، أبوداود (بذل للجهود ١١٧/١١)، و (الدارقطني في السنن ١٦١/٢)، و(ابن خزيمة ٢٠٣/٣) وعن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، (النسائي في السنن ١٣٦٤)، و(الترمذي، أنظر تحفة الأحوذي ٣٦٤/٣)، و(الدارقطني في السنن ١٦١/٢).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني، وفيه محمد بن جابر، قال الدارقطني: ليس بالقوي ضعيف. (السنن).

<sup>(</sup>٩) أخرجه بن خزيمة في صحيحه (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٠١/٣).

#### ملخص البحث

أولاً \_ انتقد البيهقي رواية الربيع والمزني عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ «فأكملوا العدة ثلاثين»، فبين أن محمد بن مسلم القعنبي تابع الشافعي على هذه اللفظة، ولم يجزم البيهقي رحمه الله بوقوع خطأ هنا وإنما ذكر أوجه الاحتمال في المسألة.

وللفائدة نذكر كلام ابن حجر في الموضوع قال: اتفق االرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار على قوله «فاقدروا له» وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي، وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني وقال فيه «فأكملوا العدة ثلاثين»، قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه \_ يعني من رواية مالك عن ابن دينار \_ فله متابعات ، منها ما رواه الشافعي عن سالم عن ابن عمر. قلت وذكر روايات متعددة (فتح الباري ١٢١/٤).

ثانياً \_ أنَّ ما رواه مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس إنما رواه بوساطة عكرمة ثم أسقطه من الإسناد لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه \_ وذكر البيهقي الروايات المختلفة التي تفيد صحة قوله في أن ثوراً إنما رواه عن عكرمة عن ابن عباس. وقد استوفينا فيها تقدم الكلام في هذه المسألة وغيرها والله أعلم.

## حــديث في الحج عن المعضوب<sup>(١)</sup>

أبنا . . . (٢) قال: أنبا أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، أبنا أبوزكريا ابن إسحاق وأبوبكر أحمد بن الحسين قالا(٣): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبنا الربيع بن سليمان ، أبنا الشافعي ، أبنا ابن عيبنة ، سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار(٤) عن ابن عباس(٩) أن امرأة من

<sup>(</sup>۱) ألمعضوب: الضعيف. هكذا في (اللسان ٢٠٩/١)، وفي نهاية غريب الحديث قال ابن الأثير: والمعضوب في غير هذا \_ يعني حديثين ذكرهما \_ الزمن الذي لا حراك به. (النهاية ٢٥١/٣) والمراد به الضعيف الذي لا يستمسك على راحلته كها في الحديث.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل فراغ بقدر ست كلمات، ويظهر أن راوي الكتاب لم يتحمل هذا الحديث عن البيهقي مباشرة وذلك على خلاف غيره مما تقدم من الأحاديث. كما يحتمل أن يكون تحمَّل هذا الحديث كغيره مما تقدم عن شيخ لم يصرح باسمه، إلا في هذا الموضع وقد سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) رواه في معرفة السنن عن أبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد بن أبي عمرو الزاهد، وأبو بكر
 هو القاضي كما في معرفة السنن وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن يسار الهلالي، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة. (التقريب ٢٣١/١).

<sup>(</sup>٥) هكذا رواه سفيان عن الزهري من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وروى في مسند الشافعي ص ٣٧٣ وأخرجه (النسائي في السنن ١١٧/٥) وابن الجارود في المنتقى ص ١٧٧، وكذلك رواه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري من مسند عبد الله بن عباس أخرجه البخاري في الصحيح (الفتح ٢٦/٤) وكذلك رواه مالك عن الزهري عن سليمان عن ابن عباس وفيه «أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه =

خثعم (۱) سألت النبي صلى الله عليع وسلّم فقالت: «إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً (۲) لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه (۳)؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم ، نعم (۱).

= وسلّم». أخرجه مسلم في الصحيح (شرح النووي ٩٧/٩) وأبو داود في السنن (البذل ٢٠/٩) والبخاري في الصحيح (الفتح ٤٧/٤).

ورواه ابن جريج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل. أن امرأة فجعله من مسند الفضل. أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٣٢٨/٤) والترمذي وقال: حديث الفضل حديث حسن صحيح، وقال: فسألت محمداً عن هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه ( (تحفة الأحوذي ملى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه ( (تحفة الأحوذي ٢٧٦/٣).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما رجع البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلّم حينئذ وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة، ويحتمل أن يكون سؤال الختعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده، ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي. انتهى باختصار (فتح الباري ٤/٧٢) وذكر حديث علي رضي الله عنه وفيه «ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر وكل منى منحر، واستفتته». الحديث ثم جمع الحافظ رحمه الله شتات الروايات بقوله: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضاً والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعاً (فتح الباري ٤/٧٢).

(١) خثعم: قبيلة مشهورة وهي بطن من بجيلة.

(٢) قال الحافظ: والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة (الفتح ١٩/٤).

(٣) هكذا في النسائي ونقل البيهقي عن سفيان أنه قال: هكذا حفظي أنها قالت: هل ترى أن يَحُج عنه، وغيري يقول في هذا الحديث: فهل ترى أن أحج عنه. (السنن الكبرى ٤/٣٢٨) والظاهر من سياق الكلام أن الحج عن الغير مسقط للفرض عليه ويدل عليه رواية «فهل يقضى عنه» ورواية «هل يجزء عنه». قال ابن حجر: واختلفوا فيها إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوساً منه ، وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا يفضى إلى إيجاب حجتين.

(٤) تقدم تخريج الحديث.

قال سفیان هکذا حفظته من الزهری<sup>(۱)</sup>، وأخبرنی عمرو بن دینار عن الزهری عن سلیمان بن یسار<sup>(۲)</sup> عن النبی صلی الله علیه وسلّم بمثله<sup>(۳)</sup> وزاد<sup>(3)</sup>. فقالت<sup>(6)</sup> یا رسول الله فهل ینفعه ذلك؟ فقال: «نعم کها لو کان علیه دین فقضیتیه<sup>(۱)</sup> نفعه»<sup>(۷)</sup>.

هكذا نقل هذا الحديث من المسوط إلى المسند(^).

<sup>(</sup>١) «حفظته عن الزهري» هكذا في «كتاب الأم ١١٣/٢) والذي في مسند الشافعي ص ٢٧٤» هكذا أحفظته من الزهري. والمعنى أنه حفظ الحديث بدون الزيادة التي رواها عمرو بن دينار عن الزهري وسيأتي قريباً بيان ذلك من كلام سفيان.

<sup>(</sup>٢) هكذا لم يُذكر عبد الله بن عباس في السند هنا ولا في كتاب مسند الشافعي ص ٣٧٤، وذكر في كتاب الأم ١١٣/٢ وفي كتاب معرفة السنن وذكره في المعرفة سبق قلم لأن البيهقي إنما حكى السند الخطأ وأردفه بالسند الصواب من رواية أبي سعيد التي فيها ذكر ابن عباس، فاقتضى ذلك عدم ذكره في السند المنتقد.

<sup>(</sup>٣) قوله «بمثله» ليست في معرفة السنن.

<sup>(</sup>٤) نقل البيهقي عن سفيان قوله «وكان عمرو بن دينار حدثناه أولاً عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه أو ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم كها لو كان على أحدكم دين فقضاه» فلها جاءنا الزهري حدثناه، فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو. (السنن الكبرى ٢٨/٤).

<sup>(</sup>٥) في معرفة السنن (فقال).

<sup>(</sup>٦) في معرفة السنن (فقضيته) بدون ذكر الياء.

<sup>(</sup>٧) الحديث بالزيادة المذكورة في مسند الشافعي ص ٧٤٪ والأم ١١٣/٢ وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٨) يعني مرسلًا بدون ذكر ابن عباس. قال البيهقي: لم يذكر أبوبكر وأبوزكريا ابن عباس في رواية عمرو بن دينار وذكره أبوسعيد فيها قرأت عليه من أمالي الحج، وذكره ما عليه عليه من أمالي الحجم المالية المقلم في النقل المحمد فقر المنازية ١٠/١٠٠٠

وأخبرناه أبوسعيد بن أبي عمرو فيها قرأت عليه من أمالي الحج ثنا أبو العباس أبنا الربيع، أبنا الشافعي فذكر الحديث، وقال في حديث عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم موصولاً وهو الصحيح.

<sup>=</sup> وقد بينت كلام سفيان في المسألة نقلًا عن السنن الكبرى فيها تقدم.

الثاني: أنَّ ابن عباس لم يذكر في سند الحديث من رواية أبي زُكريا وأبي بكر وذكر في رواية أبي سعيد وهو الصواب لموافقة ما في للبسوط من كلام الشافعي وأن الخطأ كان بسبب النقل إلى المسند.

### حـــديث في الدفع من المزدلفة<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبوزكريا ابن أبي إسحاق في آخرين (٢) قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد (٣)، عن ابن جريج (٤)، عن أبي الزبير (٥) عن جابر. (ح) وبهذا الإسناد أنبا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمد بن المنكد (٢) عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع (٧) عن أبي الحويرث (٨)

<sup>(</sup>١) يعني بعد الأسفار وذلك لغير الضّعفة.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في معرفة السنن عن أبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) تقدم .

<sup>(</sup>٤) تقدم.

<sup>(</sup>٥) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة. (التقريب ٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٦) محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها. (التقريب ٢/٢١٠).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع المخزومي، روى عن جبير بن الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفاً على قزح وهو يقول أبها الناس أسفروا ثم دفع رواه عنه محمد بن المنكدر وقال في التقريب في ترجمة عبد الرحمن بن سعيد، ثقة من الثالثة (التقريب ٢/١٨٤).

قلت: وقع عند غيره عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع. هـ. أنظر (تعجيل المنفعة ص ١٠٥).

 <sup>(</sup>٨) يظهر أن الصواب ابن الحويرث، لأنه ليس فيمن روى عن أبي بكر من يكنى
 ابا الحويرث، وإنما يروى عنه جبير بن الحويرث وقد سماه البيهقي في غير هذا الموضع
 ابن الحويرث أنظر ص ٢١٨. قال: مثل ما روى الحويرث.

وفي موضع آخر عن جويبر بن حويرث (١) قال: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفاً على قزح (٦) وهو يقول: أيها الناس أصبحوا (٦) أيها الناس، وقال في موضع آخر: أيها الناس أسفروا، ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه مما خرش (١) بعيره بمحجنه (٥).

(۱) الصواب جبير لا جويبر. قال ابن حجر: جبير بن الحويرث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنه عبد الرحمن بن يربوع، قرشي اختلف في صحبته فذكره ابن عبد البر في الصحابة وتردد. وابن حبان في التابعين، قتل أبوه يوم الفتح ــ نقله عن الزبير ــ ونقل عن ابن سعد قوله: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه، وروى عن أبي بكر وغيره. هـ.

وزاد ابن حجر: وروى عنه سعيد بن المسيب أنه شهد اليرموك قال: فلم أسمع للناس كلمة إلا صوت الحديد، ذكر ذلك الواقدي قال ابن حجر: ومن يكون يوم اليرموك بهذه المثابة يكون يوم الفتح مميزاً فينبغي الجزم بكونه صحابياً، لأنه لم يبق في حجة الوداع أحد من قريش إلا أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. (تعجيل المنفعة ص ٤٨).

(۲) قال ابن الأثير: قزح اسم جبل بالمزدلفة وهو القون الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة (النهاية ٤/٨٥) و(لسان العرب ٢/٣٢٥)، وهو الجبل المعروف إلى وقتنا الحاضر لدى سكان تلك المناطق.

(٣) أي لا تدفعوا من مزدلفة حتى يسفر الصبح ويظهر النهار. ولكن قبل طلوع الشمس لموافقة السنة في ذلك ومخالفة أهل الجاهلية. كانوا يقولون اشوق ثبير كيها نُغِيرُ.

(٤) الذي في المخطوطة (مما عرش بعره بمحجنه) هكذا وردت وهي غير واضحة وقد رجعت إلى بعض الكتب في غريب الحديث كها رجعت إلى كتب اللغة فاتضح أنها كها أثبته. والخرش اللضرب قال في اللسان: وخرش البعير بالمحجن. ضربه بطرفه في عرض رقبته، وخرشت البعير إذا اجتذبته إليك بالمخراش وهو المحجن. هـ. بتصرف (٢/٣٦). قال ابن الأثير في تفسير الجملة: أي يضربه به ثم يجذبه إليه يربد تحريكه للإسراع وهو شبيه بالخدش والنخس. (النهاية في الغريب ٢٧/٢). والمحجن عصا معقفة الرأس كالصولحان. هـ. باختصار (لسان العرب

(°) الحديث في مسند الشافعي بالسند الثاني في موضعين ص ٤٦٥ ــ ٤٦٧. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية سعدان بن نصر عن سفيان (١٢٥/٥)، وروى في كتاب الأم بذكر السندين والمتن نفسه في مختصر الحج المتوسط (٢١٣/٣) وفي =

هكذا وجدت الحديث في مختصر الحج الكبير(١).

وذلك يوهم أن يكون جابر روى عن أبي بكر رضي الله عنه مثل ما روى ابن الحويرث<sup>(۲)</sup> وعندي أنه ذكر إسناد حديث جابر ثم لعله شك في شيء من متنه فتركه وترك البياض<sup>(۳)</sup> وصار إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه ليرجع إلى كتابه فلم (يُقَدَّر<sup>(2)</sup>) فتوهم الكاتب أنه إسناد فكتبها وهو خطأ إنما أراد<sup>(۹)</sup> بحديث جابر متناً آخراً<sup>(۲)</sup>.

كتاب الحج من الأمالي في مسند الربيع ص ٤٦٤ ــ ٤٦٧، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن كيا جاء هنا وقال: هكذا جمع بين هذين الإسنادين في مختصر الكبير ــ يعني مختصر الحج الكبير ــ وذلك يوهم أن يكون جابر روى عن أبي بكر مثل ما روى ابن الحويرث، وعندي أنه ذكر بإسناده حديث جابر ولعله شك في شيء من متن حديثه فتركه وضار إلى حديث أبي بكر، ولجابر رواية في قصة دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة حين أسفر جداً قبل أن تطلع الشمس يشبه أن يكون حديث أبي الزبير عن جابر المتقدم في معناه والله أعلم.

ثم أورد حديث أبي الزبير عن جابر في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمره بها وأن يرموا الجمار بمثل حصا الخذف، وإيضاعه في وادي محسر. ثم قال: وقد روى الشافعي بهذا الإسناد عن جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصا الحذف مختصراً، فكأنه لم يذكر متنه بتمامه حين أراد ذكره مع أثر أبي بكر وغيره فتركه حتى يرجع إلى كتابه، فضم الراوي إسناده مع حديث أبي بكر، وهو غلط. والله أعلم (معرفة السنن ٢١٧/٢).

- (١) كتاب مختصر الحج الكبير ضمن مسند الشافعي ص ٤٦٧.
- (٢) ما ذكره البيهقي رحمه الله من حصول الوهم بسبب ذكر المتن بعد الإسنادين المتتاليين صحيح وقد ظننت ذلك حينها قرأت أول الموضوع ثم تبينت الصواب بعد إكماله.
- (٣) ذكر ذلك المؤلف في معرفة السنن وزاد عليه، وقد تقدم مانقلته من معرفة ألسنن بخصوص ذلك .
- (٤) هكذا شكلت هذه اللفظة فاحتاج الكلام إلى تقدير \_ يعني \_ فلم يقدر له الرجوع إلى كتابه.
  - (٥) فاعل أراد الشافعي بدليل الكلام الذي قبله
- (٦) سبقه الإشارة إلى الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر في كلام البيهقي رحمه الله نقلًا من معرفة السنن وحديث جابر مخرج في الصحيحين وغيرهما بطرق كثيرة جداً وروايات مختلفة يصعب تتبعها وحصرها وسيأتي قريباً ذكر بعضها إن شاء الله.

ولعله أراد<sup>(۱)</sup> ما أبنا أبو الحسين على بن أحمد بن عبدان<sup>(۱)</sup>، أبنا أحمد بن عبيد الصفار<sup>(۱)</sup>، ثنا محمد بن سليمان<sup>(1)</sup>، ثنا خلاد بن يحي<sup>(1)</sup>، ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: أفاض<sup>(۱)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصا الحذف<sup>(۱)</sup>، وأوضع (۱) في وادي محسر وأقام لهم مناسكهم<sup>(1)</sup> وقال: «لا أدري لعلي

- (٣) تقدم .
- (٤) لم أميزه.
- (٥) خلاد بن يحى االسلمي أبو محمد الكوفي، صدوق رمى بالارجاء، من كبار شيوخ البخاري، من التاسعة مات سنة أللاث عشرة ومائتين، وقيل سبع عشرة. (التقريب ٢٨٠/١).
- (٦) قال صاحب اللسان: وأفاض الناس من عرفات إلى منى، اندفعوا بكثرة إلى منى بالتلبية، وكل دفعة إفاضة وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدى. (لسان العرب ٢١٢/٧).
- (٧) قال ابن الأثير في معناه: أي صغار. وقال: الحذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. (النهاية في الغريب ١٦/٢).
- (٨) نقل صاحب اللسان عن أبي عبيد قوله: الإيضاع سير مثل الخبب، ونقل أيضاً عن أبي زيد قوله: وضع البعير إذا عدا وأوضعته أنا إذا حملته عليه. (لسان الغرب ٨/٨٨ ــ ٣٩٩).
  - (٩) الذي في معرفة السنن «وقال خذوا عنى مناسككم».

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر ولم يجزم البيهقي بذلك لعدم ثبوته عنده بنصوص قاطعة واكتفى في استدلاله على ذلك بما ذكره عن الشافعي حيث روى بالسند المذكور عن جابر حديثاً يشبه ما رواه جبير عن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، مع أنه لا تعرف لجابر في هذا الباب رواية عن الصديق.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي وأصله شيرازي سمع محمد بن أحمد العسكري وغيره وعنه جماعة، وكان ثقة مات سنة خمس عشرة واربعمائة (تاريخ بغداد ٣٢٩/١١).

 $(1)^{(1)}$  بعد عامي هذا $(1)^{(1)}$  .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبنا عمرو بن منصور العدل، ثنا محمد بن سليمان، ثنا عبيد الله بن موسى (٣)، ثنا ابن جريج (ح) وأبنا أبو أحمد الحافظ، أبنا محمد بن إسحاق ثنا على بن خشره (٤)، ثنا عيسى بن يونس (٥) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لنا خذوا مناسككم (١) فإني لا أدري لعلي

<sup>(</sup>١) الذي في معرفة السنن «لعلى لا أراكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ١٢٥/٥)، والترمذي وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي ٣٦٨/٣)، وأخرجه أبوداود (بذل ٢٥٣/٩) كلهم من رواية ابن عينة عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه من رواية الثوري عن أبي الزبير ابن ماجة (السنن ٢٦٧/٥)، وذكره النسائي (السنن ٢٦٧/٥)، بهذا النص والأخرون بزيادة أو نقص.

وأخرجه البيهقي في معرفة السنن من رواية جعفر بن محمد عن جابر وقال: ورويناه في حديث أبي الزبير عن جابر (المعرفة ٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) عبيدالله بن موسى بن أبي المختار، العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع من التاسعة. قال أبوحاتم: كان أثبت في اسرائيل من أبي نعيم واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة على الصحيح (التقريب ١٠/٠٥).

<sup>(</sup>٤) علي بن خشرم المروزي، ثقة، من صغار العاشرة مات سنة سبع وخمسين (التقريب ٢/٣٦).

<sup>(</sup>٥) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أخو اسرائيل كوفي، نزل الشام ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومائة وقيل إحدى وتسعين (التقريب ٢٣٧/٢)، (التهذيب ٢٣٧/٨).

<sup>(</sup>٦) المناسك جمع منسك، والمراد بها هنا طرائق التعبد كما في قوله تعالى ﴿وأرنا مناسكنا﴾ قال صاحب اللسان: أي متعبداتنا (اللسان ١٩٨/١٠) والمعنى خذوها عني لتقتدوا بي، ومعنى ذلك ثابت في الشريعة لقوله عليه السلام «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله تعالى في محكم التنزيل ﴿وَمَا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ وقوله ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ وغير ذلك.

لا أحج بعد حجتي هذه (١).

وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلّم وإتيانه المشعر الحرام (٢) قال: فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً (٣) ثم دفع قبل أن تطلع الشمس (٤). ه.

وقد روى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم يرمي الجمار بمثل حصى الحذف» (°). وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر فكأنه (۱) لم يذكر متنه بتمامه الذي في كيفية الإفاضة من المزدلفة فتركه حتى يرجع إلى كتابه والله أعلم. ه.



<sup>(</sup>۱) قوله صلى الله عليه وسلم «لا أدري» فيه دلالة ظاهرة بعدم اخباره بيوم وفاته عندئذ، وإنما ذلك توقعاً منه بالوفاة لما رأى من تمام الشرع وكماله غير أن الأحاديث الصحاح أفادت أنه صلى الله عليه وسلم خير قبل موته بين البقاء أو الموت فاختار الرفيق الأعلى، وعندها أخذ يلمح للمسلمين وخاصة أهله بقرب أجله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه وهو عليه راض بلغ رسالته وأدى أمانته، فعليه من الله أزكى الصلاة وأتم التسليم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: الضمير في «أسفر يعود إلى الفجر». «وجدا» بكسر الجيم أي إسفاراً بليغاً (شرح النووي ١٨٩/٨).

<sup>(</sup>٤) في بعض الروايات تطلع الشمس، وتذكير الفعل في مثل هذا الموضع جائز.

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على الحديث.

<sup>(</sup>٦) الضمير في «فكأنه» راجع إلى الشافعي رحمه الله.

#### حــديث في الحلق<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن ابن أبي حسين (٢)، عن أبي علي الأزدي (٣) قال: سمعت ابن عمر (٤) يقول للحالق (٥) يا غلام أبلغ (٦) العظم، وإذا قصر أخذ من جانب (٧) الأيس (٨). ه.

<sup>(</sup>١) المقصود بالحلق هنا ما كان بعد رمي الجمرة وذبح الهدي يوم العيد الأكبر.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، ثقة عالم بالمناسك، من الحامسة (التقريب ٢٩٣/)، (التهذيب ٢٩٣/).

<sup>(</sup>٣) أبو علي عبيد بن علي الأزدي، مقبول من الثالثة. (التقريب ٢/٥٣/٢) (التهذيب ١٧٤/١٢).

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن عمر الصحابي المعروف رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) كان ذلك يوم العيد الأكبر بعد رمي الجمار لما كان عليه ابن عمر من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على ذلك.

<sup>(</sup>٦) قال في اللسان: الابلاغ الايصال، وكذلك التبليغ (لسان العرب ٢٠١/١٠).

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل بدون ذكر ضمير في الموضعين، وقد أثبتهما الساعاتي في (بدائع المنن ٢/٢). وهو الصواب، ويجوز الاكتفاء بالضمير في الموضع الثاني على أن يكون تقدير الكلام «أخذ من جانب رأسه الأيمن قبل جانبه الأيسر». هـ.

<sup>(</sup>٨) الحديث في كتاب مسند الشافعي (ص ٤٦٥) وهذا الأثر عن ابن عمر موافق للسنة المشرفة حيث روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حلقه أنه بدأ يشقه الأيمن ثم الأيسر. أخرجه مسلم في الصحيح. (شرح النووي ٣/٨٥) والبداءة باليمين حث عليها الشارع في مواطن كثيرة كدخول المسجد، والانتعال، والترجل ودخول المنزل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله.

هكذا أخرجه أبو العِباس في المسند<sup>(۱)</sup> وذلك يوهم أن قوله: «وإذا قصر» من الحديث وليس كذلك إنما هو من قول الشافعي<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا أبو سعيد في المبسوط، ثنا أبو العباس بهذا الاسناد إلى قوله: «يا غلام أبلغ العظم» قال الشافعي: وهو هذا العظم الذي عند مقطع الصدغين (٣)، قال الشافعي وإذا قصر أخذ من جانب الأيمن قبل جانبه الأيسر واحتج بما روى فيه عن ابن عباس (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا جزم البيهقي رحمه الله بإضافة قوله: «وإذا قصر أَخَذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر» إلى الشافعي مستدلًا برواية أبي سعيد عن أبي العباس في المبسوط، وتأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) الصدغين واحده صدغ.

قال صاحب اللسان: ما انحدر من الرأس إلى مَرْكَب اللحيين. وقيل: هو ما بين العين والأذن.

وذكر أقوالًا أخرى مردها واحد. (انظر لسان العرب ٤٣٩/٨).

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس رواه الربيع عن الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام وأنه قصر ابن عباس فقال: ابدأ بالشق الأيمن، انظر مسند الشافعي ص ٤٦٥.

# حــديث في حج الصبي<sup>(۱)</sup>

أخبرنا أبو زكرياء، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن ابراهيم بن عقبة (٢)، عن كريب (٣) مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن

(۱) جواز حج الصبي ثابت بطرق صحيحة سواء كان الصبي مميزاً أو غير مميز وحديث الباب دال على صحة حج غير المميز إذ جاء في بعض طرق الحديث لفظ «رفعت امرأة» ولو كان الصبي مميزاً لما استطاعت المرأة رفعه.

أخرجه ابن ماجه من مسند جابر (السنن ٩٧١/٢)، والترمذي وقال: حديث غـريب (تحفة الأحوذي ٦٧٣/٣).

وفي رواية أبي نعيم التي أخرجها البيهقي «أن امرأة رفعت ابنا لها في محفة ترضعه في طريق مكة» (السنن الكبرى ١٥٥/٥).

وللحديث شاهد من مسند السائب بن يزيد \_ إلا أنه في الصبي المميز\_ قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين الحديث أخرجه البخاري في الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه عليه: وكأن الحديث الصريح ــ يعني حديث رفع الصبي ــ ليس على شرط المصنف. (فتح الباري ٧١/٤).

وأخرجه أيضاً الترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي ٦٧٣/٣). ومما يدل على صحة حج المميز أيضاً حديث ابن عباس وفيه «أقبلت وقد ناهزت الحلم» الحديث. أخرجه البخاري في الصحيح وقد ترجم له ولغيره بقوله: «باب حج الصبيان» (فتح الباري ٤٧١/٤).

- (٢) ابراهيم بن عقبة بن أبي عياش أخو موسى، الأسدي مولاهم، ثقة من السادسة. (التقريب ٣٩/١).
- (٣) كريب بن مسلم الهاشمي مولاهم، ثقة من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين.
   (التقريب ١٣٤/٢).

رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة وهي في محفتها(١) فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد(١) صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر»(٢).

هكذا رواه الربيع بن سليمان (٤) عن الشافعي في كتاب المناسك موصولاً (٥)، ورواه في موضع آخر من المناسك مرسلاً دون ذكر ابن عباس فيه، وكذلك رواه الحسن (١) بن محمد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي في الكتاب القديم (٧) مرسلاً (٨) وكذلك رواه أكثر أصحاب الموطأ عن مالك مرسلاً (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: المحفة شبيهة بالهودج، وقيل المحفة لا غطاء عليها (التمهيد ١/٩٣) وجاء في النسائي «رفعت امرأة صبياً لها من هودج» وكان ذلك في الروحاء بعد نزوله صلى الله عله وسلم من حجة الوداع كها جاء ذلك في بعض طرق الحديث.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفي السنن الكبرى ومعرفة السنن. والذي في مسند الشافعي وسنن أبي داود (بعضدي) بالتثنية، والعضد هو الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف. قاله الجوهري في (الصحاح ٥٠٦/١). وجاء في الموطأ «بضبعي». قال ابن عبد البر: الضبع: باطن الساعد. التمهيد.

<sup>(</sup>٣) روى الحديث في الموطأ (شرح الزرقاني ٣٩٣/٢)، ومسند الشافعي ص ٣٧٣، وذكره ابن عبد البر في (التمهيد بسنده ٩٨/١)، وذكره أيضاً بسنده من رواية المزني عن الشافعي، ورواية حرملة عن الشافعي المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٤) تقدم أن الحديث في مسند الشافعي وهو من رواية الربيع.

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى (٥/١٥٥) ومعرفة السنن (٢/٣٢٣، ٣٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل وفي المعرفة «الحسين» بالياء وصوابه «الحسن» بدون ذكر الياء كما في (تذكرة الحفاظ ٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) المقصود بالكتاب الفديم هو كتاب الحجة الذي ألفه الشافعي رحمه الله في بغداد. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمته على كتاب «أحكام القرآن» (٧/١).

<sup>(</sup>A) جاء في كتاب معرفة السنن والسنن الكبرى «منقطعاً» بدل «مرسلاً» واطلاق الانقطاع على المرسل ذهب إليه جماعة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين كالخطيب، وبمن أطلق المرسل على المنقطع أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم البيهقي ذكر ذلك السخاوي في (فتح المغيث ١٣٠/١ – ١٣١).

<sup>(</sup>٩) قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى (٥/١٥٥): رواه يحي بن بكير وغيره عن =

وروى عن أبي مصعب<sup>(۱)</sup> عن مالك موصولاً<sup>(۲)</sup>، أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، ابنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا اسماعيل بن الفضل، ثنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر»<sup>(۱)</sup> هكذا وجدته في المسند<sup>(٤)</sup> موصولا.

وكذلك رواه ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي (٥)، وأبو محمد حامد بن سهل بن الحارث عن أبي مصعب عن مالك في الموطأ موصولًا، ويشبه أن يكون مالك يوصله مرة ويرسله أخرى، فاختلف الرواة عنه لذلك (٢)، والله أعلم.

<sup>=</sup> مالك منقطعاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ وقد أسنده عن مالك ابن وهب والشافعي وابن عثمة ـ وهو محمد بن خالد بن عثمة كما في التقريب ـ وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي.

<sup>(</sup>۱) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري، صدوق، من العاشرة مات سنة اثنتين وأربعين وماثتين (التقريب ١٢/١).

<sup>(</sup>٢) أشار البيهقي إلى رواية أبي مصعب في معرفة السنن ولم يخرجها كما فعل هنا. وأخرجها ابن عبد البر بسنده في (التمهيد ٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر بسنده في (التمهيد ١/٩٩).

<sup>(</sup>٤) أي في مسند الشافعي \_وهو من رواية الربيع \_ وذكره ابن عبد البر في التمهيد بسنده عن الربيع عن الشافعي موصولاً (٩٨/١).

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي العباسي، روى الموطأ عن أبي مصعب \_\_قال ابن حجر: لا بأس به إن شاء الله، مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من روى في الدنيا عن أبي مصعب الموطأ (ميزان الاعتدال ٢/١٤).

<sup>(</sup>٦) الظاهر أن ابراهيم بن عقبة هو الذي كان يرسله مرة ويصله أخرى وأن مالكاً سمعه كذلك، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد قال: واختلف فيه على الثورى كما اختلف على مالك، فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن الثوري عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً، ورواه وكيع عن الثوري عن محمد وابراهيم ابني عقبة عن كريب مرسلاً، ورواه يجي القطان عن عن الثوري عن محمد وابراهيم ابني عقبة عن كريب مرسلاً، ورواه يجي القطان عن

والحديث في الأصل موصول من غير جهة مالك<sup>(١)</sup>، رواه الشافعي وجماعة عن سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن عقبة موصولاً<sup>(٢)</sup>.

وأخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره (٣) عن سفيان، ورويناه من حديث اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة، وعبدالعزيز بن أبي سلمة عن ابراهيم بن عقبة موصولاً (٤).

واختلف فيه على سفيان الثوري (٥) عن ابراهيم فرواه عنه يحي بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي مرسلاً (١)، ورواه عنه أبو نعيم (٢) موصلاً.

<sup>=</sup> الثوري عن ابراهيم بن عقبة عن كريب مرسلاً وعن الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مسنداً.

ثم قال: ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى، والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات. هـ. (التمهيد ١٩٩١).

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر بن عبد البر: وممن رواه مسنداً معمر، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن عينة، وموسى بن عقبة. (التمهيد ٩٩/١).

<sup>(</sup>۲) رواية سفيان ذكرت في كتاب «الأم» من رواية الشافعي (۱۱۱/۲)، وفي مسندالشافعي ص ۳۷۳، ۳۷۳)، وفي (السنن الكبرى ص ۳۷۳، ۳۸۲) وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ۲۹۲۳)، وفي (السنن الكبرى ٥/٥٥)، وأخرجه أبو داود من رواية أحمد بن حنبل عن سفيان (بذل المجهود ٣١٧/٨) وأخرجه ابن الجارود من رواية ابن المقرىءعن سفيان (المنتقى ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق أبي بكر، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر عن سفيان (شرح النووي ٩٩/٩) وأخرجه النسائي من رواية الحارث بن مسكين، وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن كلاهما عن سفيان موصولاً (السنن ١٢١٥).

<sup>(</sup>٤) رواية اسماعيل بن ابراهيم، وعبد العزيز بن أبي سلمة أحرجها البيهقي في (السنن الكبري ٥/٥٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم نقل مثل هذا القول عن ابن عبد البر من التمهيد، وزاد على ما ذكره البيهقي أن وكيعاً رواه عن سفيان الثوري عن محمد وابراهيم ابني عقبة مرسلاً، كها زاد رواية الثوري عن محمد بن عقبة مسندة، ولم يذكر ابن عبد البر رواية عبد الرحمن بن مهدي التي أشار إليها البيهقي.

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (منقطعاً) بدل (مرسلاً).

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وحديثه أخرجه (النسائي في السنن ١٢٠/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٥٥).

ورواه جماعة عن سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عبد الرحمن بن عن ابن عبد الرحمن بن مهدي (١) وأبي أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة موصولا، ومن حديث ابن مهدي عن سفيان عن ابراهيم مرسلًا(٢).

فأما من جهة مالك عن ابراهيم فالذي يغلب على الظن أنه وقع في أحد الموضعين في كتاب الربيع خطأ من الكاتب بدليل روايته في موضع آخر مرسلًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرج رواية ابن مهدي مسلم في الصحيح (شرح النووي ۱۰۰/۹)، والبيهقي في (السنن الكبرى ۱۰۰/۵) وأخرج رواية أبي أسامة، مسلم في الصحيح والبيهقي في السنن الكبرى ومحمد بن عقبة هو أخو ابراهيم ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد قال: وهم ثلاثة أخوة ابراهيم، ومحمد وموسى، (التمهيد ٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٩٩/٩). بشرح النووي.

<sup>(</sup>٣) يحتمل أن يكون الربيع رواه كذلك عن الشافعي ورواه الشافعي عن مالك مرة بالإرسال وأخرى بالوصل وكذلك فعل مالك عن ابراهيم، وقد سبق أن بينت أن سبب اختلاف الرواية من ابراهيم.

## حــديث في لحم الصيد<sup>(۱)</sup>

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين (٢)، قالوا ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، وسعيد بن سالم عن ابن جريج (ح)، وأخبرني مالك عن أبي النضر (٣) مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه وسأل (٥) أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه وشد (٢) على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بعضهم فلما أدركوا النبى صلى

<sup>(</sup>۱) أي في حكم لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده أو يصد له. كما جاء في حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» أخرجه أحمد (مسند ٣٩٢/٢).

والنسائي (١٨٧/٥) والترمذي (٣/٥٨٥) وأبو داود (٩٢/٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي عن أبي زكريا وأبي سعيد (معرفة السنن ٣٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) سالم بن أبي أمية ثقة ثبت وكان يرسل من الخامسة مات سنة تسع وعشرين (التقريب ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (النبي).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وجاء في كتاب اختلاف الحديث والسنن الكبرى (فسأل) بالفاء بدل الواو.

<sup>(</sup>٦) في كتاب معرفة السنن وكتاب اختلاف الحديث (فشد) بالفاء بدل الواو.

<sup>(</sup>٧) في كتاب معرفة السنن وكتاب اختلاف الحديث (سألوه) بذكر الضمير.

الله عليه وسلم فسألوا(٧) عن ذلك؟ فقال: إنماهي طعمة أطعمكموها الله عز وجل(١).

هكذا وجدنا هذا الحديث في كتاب اختلاف الأحاديث، والذي نقله (۱) إلى المسند توهم (۱) أن الاسناد الأول مضموم إلى الثاني في حديث أبي قتادة وليس كذلك، فإن الإسناد الأول إنما هو لحديث ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن \_يعني ابن عثمان التيمي \_ عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد (۱)، وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ (۱) قال للذين أكلوا، أصبتم، وقال للذين لم يأكلوا أخطأتم، فإنا قد أكلنا مع النبي صلى الله

وأخرجه البيهقي في كتاب (معرفة السنن ٣٦٢/٢)، وأخرجه في السنن الكبرى بالسند الثاني دون الأول (السنن الكبرى ١٨٧/٥) وهو كذلك في موطأ مالك (٢٧٦/٢) الزرقاني)، وأخرجه البخاري في الصحيح من طريق مالك عن أبي النضر وطريق عمرو عن أبي النضر (الفتح ١٦٣/٩) وأخرجه أيضاً من رواية صالح بن كيسان عن نافع (فتح الباري ٢٦/٤، ٢٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح (الجزء الأول ص ٤٩٠، ١٩١ طبعة الحسيني) وأخرج حديث مالك أيضاً الترمذي وقال: حسن صحيح (تحفة الأحوذي ٣/٥٥)، والنسائي (السنن ١٨٢/٥) وأبو داود (بذل المجهود ٩٦/٩).

وحديث أبي قتادة هذا له طرق متعددة بالفاظ مختلفة ولم نذكر منها إلا ما تيسير حسب ما يقتضيه المقام وإلا فالحديث في ابن ماجه والدارقطني ومنتقى ابن الجارود وغير ذلك من الأمهات.

<sup>(</sup>۱) روى الحديث بالسندين المذكورين هنا في كتاب (اختلاف الحديث ص ٤٠٥) وكتاب (الأم ٨/٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي في معرفة السنن: فتوهم أبو عمرو بن مطر أو غيره ممن خرج المسند من المسوط أنه مضموم إليه في حديث أبي قتادة وليس كذلك وإنما أراد والله أعلم حديث طلحة. هـ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «يوهم» بالياء.

<sup>(</sup>٤) عند مسلم (ونحن حرم فأهدى له طير) وكذلك في سنن النسائي ومعرفة السنن طير بدل صيد والمعنى واحد.

 <sup>(</sup>٥) (فلما استيقظ أخبر بذلك) هكذا في معرفة السنن.

عليه وسلم ونحن حرم (١). وفي رواية أخرى «فلما استيقظ أخبروه فوفق من أكله وقال أكلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم.

أبنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، ثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب (٢)، ثنا ابراهيم بن عبد الله (٣)، أبنا أبو عاصم عن ابن جريج (ح) وأبنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطرى(١).

ثنا أبو قلابه (٥)، ثنا أبو عاصم (١) عن ابن جريج، وأبنا أبو عبد الله، أبنا محمد بن علي بن دحيم (٧)، ثنا أحمد بن خازم بن أبي غرزة، ثنا محمد بن ابن جريج فذكراه.

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث مسلم في الصحيح بالرواية الثانية (شرح النووي ٤٩٣/١) طبعة الحسيني، وأخرجه النسائي (السنن ١٨٢/٥)، والبيهقي في (السنن الكبرى ٥/١٨٨).

 <sup>(</sup>۲) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصبهاني، توفي بعد سنة ثمانين ومائتين (تاريخ بغداد ٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٣) أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله الكبِّي، كان من أهل الفضل والعلم والأمانة، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. (تاريخ بغداد ٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، كان ينزل قنطرة البردان، قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو الحسين سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، وذكر أنه كان فيه لين (تاريخ بغداد ٢٨٣/١).

<sup>(°)</sup> أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الرقاشي تقدم وانظر ترجمته في (اللباب ٣٢/٢)، (تاريخ بغداد ٢٨٣/)، (لسان الميزان ٥٠٨/٧).

<sup>(</sup>٦) أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد (التهذيب ٤٠٠/٤).

 <sup>(</sup>٧) أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني محدث الكوفة، توفي سنة احدى وخمسين وثلاثمائة (تذكرة ٨٨٢/٣).

أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ من العاشرة صاحب تصانيف مات سنة خمس وثلاثين ومائتين (التقريب ٤٤٥/١).

<sup>(</sup>٩) يحى بن سعيد بن فروخ القطان ثقة متقن حافظ من كبار التاسعة روى عن ابن جريج وهو من شيوخه توفي سنة ثمان وتسعين ومائة انظر: (التقريب ٣٤٨/٢) و(التهذيب ٢/٣٤٨).

ورواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد (١). وظاهر (٢) في كلام الشافعي بعد هذا الحديث أنه أراد بحديث ابن جريج حديث طلحة.

ولكنه حين كان بمصر في آخر عمره كان أكثر كتبه غائباً عنه فربما كان يكتب من إسناد حديث بعضه ويترك البياض أو يكتبه كله دون متنه ويدع البياض ليتمه على (اليقين) (٢) إذا رجع إلى كتابه، ويكتب بعده حديث آخر(٤) لا يشك فيه فأدركته المنية قبل إتمامه (٥) فتوهم من لم يراعه (١) أنه مضموم إلى ما بعده، وليس كذلك وقد بينت في كتاب المعرفة (٧)، ثم في هذا الكتاب ما بلغه علمي من ذلك، وبالله التوفيق. هـ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث من صحيح مسلم ومن الكتب الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في معرفة السنن (وظاهر كلام الشافعي) بدون حرف الجر.

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل بدون الألف في آخر الكلمتين، والصواب (حديثاً آخراً) بالنصب كها جاء في المعرفة.

 <sup>(</sup>٥) في معرفة السنن (إصلاحه) بدل اتمامه.

<sup>(</sup>٦) في معرفة السنن (من لم يعلم علم ذلك).

<sup>(</sup>٧) قال البيهقي في معرفة السنن: وقد بينت في كتابي هذا وغيره ما بلغه علمي من ذلك وبالله التوفيق. هـ.

#### حـــديث في النفر يصيبون الصيد<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة (٢) عن حماد بن سلمة (٣) عن عمار مولى بني هاشم (٤)، قال: سئل ابن عباس (٩)

<sup>(</sup>١) أي في حكم النفر يصيبون الصيد أن عليهم جزاءاً واحداً.

<sup>(</sup>٢) تقدم كلام السخاوي في (فتح المغيث ٢/ ٢٩٠) ونصه إذا قال الشافعي عن الثقة وذكر أحداً من العراقيين فهو أحمد بن حنبل. قلت: وحماد بصري عراقي إلا أن سماع أحمد منه لا يثبت لأن ولادة أحمد كانت سنة ١٦٤، ووفاة حماد كانت سنة ١٦٧. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) حماد بن سلمة بن دينار، ثقة عابد، من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين ومائة (التقريب ١٩٧/١)، (التهذيب ١١/٣).

<sup>(</sup>٤) عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أبو عمرو، صدوق ربما أخطأ، من الثالثة، مات بعد العشرين (التقريب ٤٨/٢).

<sup>(</sup>سئل ابن عباس) هكذا في الأصل وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي انظر (الأم المرا ٢٤١) وكذلك في كتاب (معرفة السنن للبيهقي ٢٢/٣)، والصواب: «سئل ابن عمر» كما يأتي من كلام البيهقي وقال ابن التركماني: ذكر البيهقي أثراً عن عمار بن أبي عمار واضطرب في هذا الأثر فذكره البيهقي في هذا الكتاب أي في السنن الكبرى على وجهين وذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين فحكي عن الشافعي أنا الثقة عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي أمنا الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم سئل ابن عباس إلى آخره. انظر (السنن الكبرى ٥/٤٠٤) هامش. ولم يذكر الروايتين اللتين في السنن الكبرى وهي ما رواه البيهقي بسنده عن يزيد بن هارون عن حماد عن يهد

عن نفر<sup>(۱)</sup> أصابوا صيدا؟ قال عليهم جزاء، قيل على كل<sup>(۱)</sup> واحد منهم جزاء؟ قال: إنه لمعزز بكم<sup>(۳)</sup> فلكم جزاء<sup>(۱)</sup> واحد<sup>(۱)</sup>، هـ.

كذا وجدت هذا الحديث في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال: سئل

= عمار أن موالي لأل الزبير أتو ابن عمر. الحديث.

وما رواه أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي وسليمان بن حرب عن حماد عن عمار عن رباح عن ابن عمر موصولاً.

ومما تقدم اتضح أن للحديث روايات متعددة مدارها على راويين هما عمار مولى بني هاشم وزياد مولى بني مخزوم الأول صدوق ربما أخطأ والثاني ثقة.

وليس في الحديث اضطراب كها زعم ابن التركماني بسبب رواية حماد عن عمار مسرة وعن زياد مرة أخرى لاحتمال سماعه الحديث عنها ولا مانع من ذلك فقد يسمع المحدث الحديث عن أكثر من راو .

أما ما جاء في بعض الروايات أن عماراً يروي فيها عن ابن عمر بوساطة رباح، فيحتمل أن يكون سمعه بوساطة فأرسل مرة ووصل أخرى وليس في ذلك ما يقدح في الحديث.

وأما ما جاء في الحديث من أن موالي لأل الزبير كانوا حرما فأصابوا. «الحديث» فليس فيه أكثر من أن هذه الرواية بينت القصة بأكملها وكيفية سؤال ابن عمر عن ذلك.

وقد بين البيهقي رحمه الله خطأ من جعل الحديث من مسند ابن عباس وذكر أن صوابه من مسند ابن عمر واستدل على صدق ما ذهب إليه بكلام الشافعي الذي أشار إليه ولم يذكره، ولم أقف عليه.

- (۱) قال صاحب اللسان: النفر بالتحريك ما هون العشرة من الرجال. (لسان العرب /۸۳/۷).
- (٢) سقط من معرفة السنن لفظة (كل) وأصل الكلام أعلى كل واحد؟ فحذفت همزة الاستفهام.
- (٣) في كتاب اختلاف مالك والشافعي (لمغرر بكم) بالغين المعجمة ومهملتين والصواب ما جاء هنا ويأتي بيان ذلك.
  - (٤) هكذا في الأصل وللصواب (فعليكم) كما في سنن الدارقطني ومعرفة السنن وغيرهما.
    - (a) يأتي تخريج الحديث من مسند ابن عمر إن شاء الله.

ابن عباس وهو خطأ من الكاتب إنما هو عن ابن عمر (١)، وفي كلام الشافعي على الخبر دلالة على أنه عن ابن عمر وأن الغلط وقع من الكاتب.

وقد رويناه من حديث يزيد بن هارون (عن) (٢) حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عمر (٣) (ح) ورواه الشافعي في مختصر الكبير كها أبنا أبو زكريا في آخرين (٤)، قالوا أبنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي أخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم (٥) وكان ثقة «أن قوماً حرماً أصابوا صيدا فقال ابن عمر إنه لمعزز بكم (٢) بل عليكم جزاء واحداً (٧)».

وقد رواه ابن مهدي (٨) عن حماد بن سلمة عن عمار عن رباح (٩) أن موالي لآل (١٠) الزبير نذروا إنْ نصر اللَّهُ ابن الزبير أن يحجوا مشاة، فبينها هم يمشون في

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب. وأيده البيهقي بروايات أخرى، وكلام الشافعي على الخبر.

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (أنا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي بسنده في (السنن الكبرى ٥/٢٠٤) و(الدارقطني في السنن ٢٠٤/٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في المعرفة عن أبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٥) زياد بن أبي زيادة ميسرة، المخزومي المدني، ثقة عابد، من الخامسة مات سنة خمس وثلاثين. (التقريب ٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٦) هكذا جاءت العبارة في النسخة التي بين يدي، وفي كتاب اختلاف مالك ومعوفة السنن (لمغرر) والصواب ما جاء هنا وقد ذكر الحديث ابن الأثير في نهاية الغريب في باب العين مع الزاي وقال في معناها بعد ذكر الحديث أي مشدد بكم ومثقل عليكم الأمر بل عليكم جزاء واحد، (النهاية في غريب الحديث ٢٢٩/٣).

 <sup>(</sup>٧) الحديث في كتاب مختصر الحج الكبير للشافعي انـظر (الأم ٤٦٦/٨)، و (الأم ٢٠٧/٢).

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن مهدي، صرح باسمه البيهقي في «معرفة السنن» وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٩) في معرفة السنن عن رباح عن ابن عمر ولم يعرض لذكر موالي آل الزبير ورباح يحتمل أن يكون ابن أن يكون ابن عبد الرحمن العامري انظر (التقريب ٢٤٢/١) كما يحتمل أن يكون ابن الوليد الذماري، انظر التقريب أيضاً ترجمة ابن الوليد وحصر الاحتمال بين الاثنين لعدم وجود رجل اسمه رباح يمكن سماعه من ابن عمر غيرهما، والأول منها قال ابن حجر عنه مقبول من الخامسة والثاني صدوق من الثالثة.

<sup>(</sup>١٠) في سنن الدارقطني «أن موالي لابن الزبير».

غداة (شيمه) (١) إذ عرضت (٢) لهم ضبع فتحذفوها (٦) أو ضربوها بعصيهم فقتلوها فقالوا: ما صنعنا؟ قتلناها ونحن محرمون. فسئل ابن عمر (٤) ؟ فقاله: ليذبحوا كبشاً. فقيل عن كل إنسان كبش. فقال إنكم لمعزز بكم كبش عن جميعكم.

أخبرنا أبو عثمان الصوفي، أبنا أبو محمد بن حامد، أبنا أبو حاتم مكي بن عبدان (٥٠)، ثنا عبدالله بن هاشم (١٠)، ثنا عبد الرحمن فذكره وقال عن رباح.

وكذلك رواه سليمان بن حرب عن حماد فقال عن رباح فيحتمل أن يكون حماد بن سلمة رواه مرة عن زياد مرة عن عمار ثم أرسله «مرة» فلم يذكر فيه رباحاً ووصله مرة فذكر فيه رباحاً (۷)، والله اعلم.

وأما الرواية فيه عن ابن عباس فإنها عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيري عن مجاهد عن ابن عباس ذكرناها في كتاب السنن (^). هـ.

<sup>(</sup>۱) غير ظاهرة في الأصل ولعلها من شام يشيم إذا غبر رجليه من الشيام ــ وهو التراب، فكأنه وصف الغداة بأنها مغبرة. انظر (لسان العرب مادة «شيم» ۲۱/۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) أي بدت لهم وظهرت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة وصوابها «فحذفوها» بالحاء والذال \_قال في اللسان معناها: الرمى عن جانب والضرب عن جانب (لسان العرب ٤٠/٩).

<sup>(</sup>٤) صرح الدارقطني بأن موالي ابن الزبير سألوا ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي النيسابوري، سمع عبدالله بن هاشم الطوسي وغيره، قال أبو علي الحافظ: ثقة مأمون، توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. (تاريخ بغداد ١٩٤/١٣).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الرحمن عبد الله بن هاشم الطوسي محدث نيسابور: توفي سنة خمس وخمسين ومائتين (تذكرة الحفاظ ٣٦/٣).

 <sup>(</sup>٧) قد أشرت إلى هذا الاحتمال وغيره فيها تقدم .

<sup>(</sup>٨) أخرج حديث ابن عباس هذا البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: قال مجاهد: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس قالوا: انا أنفجنا ضبعاً فرددناها بيننا فأصبناها ومنا الحلال ومنا الحرام فقال ابن عباس رضي الله عنه ان كان ضبعاً فكبش سمين وإن كان ضبعة فنعجة سمينة قال، فقالوا: يا أبا العباس على كل رجل منا قال: لا ولكن تخارجوا بينكم.

وأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد عن ابن عباس بأقصر من هذا اللفظ (الدارقطني ٢٠٠/٢ السنن).

### حــديث في بيع الحاضر للبادي<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين (٢)، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا «الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد (٤).

هكذا رواه الربيع بن سليمان عن الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث.

وخالفه المزني (٥) فرواه عن الشافعي عن مالك، عن أبي الزناد، عن

(١) أي في حكمه والنهي عنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن) من رواية أبي عبدالله وأبي بكر وأبي زكريا. (المعرفة ٢٠/٣).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (أنا) في هذا الموضع وما بعده، وهو الرمز المشير لقوله أخبرنا على رأي الجمهور والبيهقي يزيد الباء، إلا أنه وافق الجمهور هنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن كها تقدم بيانه وفي (السنن الكبرى ٣٤٦/٥)، وهو في كتاب اختلاف الحديث ص ١٨٥ ومسند الشافعي ص ٣٩٨، وأخرجه النسائي من رواية كثير بن فرقد عن نافع (البينن ٢٥٦/٧).

وللحديث شاهد من رواية عبدالله بن دينار عن ابن عمر أخرجه البخاري في الصحيح. وقال ابن حجر رحمه الله: حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، وقد ضاق مخرجه على الاسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري، وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس هو في الموطأ. هـ. (الفتح ٤/٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) ليس في مخالفة المزني الربيع ما يقدح في الحديث، لاحتمال أن يكون مالك رواه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد»(١).

أبناه أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الأرموي أبنا شافع بن محمد، ثنا أبو جعفر بن سلامة، ثنا المزني، ثنا الشافعي، فذكره.

وهكذا (٢) رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في كتاب القديم (٣)، وكذلك رواه أصحاب (٤) الموطأ عن مالك.

(۱) أخرج الحديث البيهقي في (معرفة السنن ٢/٣)، وأخرجه أحمد في المسند بروايته عن الشافعي بالسند المذكور (المسند ٢/٣٧)، وأخرجه أيضاً في مواضع مختلفة (راجع المعجم المفهرس ٢٤٤١) وأخرجه النسائي من رواية قتيبة عن مالك بالسند المذكور (السنن ٢٥٦/٧) والبخاري كها سيأتي من كلام البيهقي، وأخرجه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة البخاري في الصحيح (فتح الباري ٢٧٢/٤)، ومسلم (شرح النووي ٢/١٦٤)، والترمذي (تحفة الأحوذي ١٤٤٤) وقال حسن صحيح، النووي ١/١٦٤)، والترمذي (تحفة الأحوذي أبيع مهاجر لأعرابي) وأخرجه النسائي من رواية أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ (وأن يبيع مهاجر لأعرابي) (سنن النسائي ٧/٥٥٠، ٢٥٨، ٢٥٩) وللحديث طرق وشواهد متعددة فقد روى عن جابر وأنس وابن عباس وغيرهم.

فحديث جابر أخرجه مسلم (شرح النووي ١٦٥/١٠) وأبو داود في السنن (بذل المجهود ١٠٩/١٥) والترمذي وقال: حسن صحيح (تحفة ٢٥٥/٤) وأحمد (المسند ٣٠٧/٣) و (ابن ماجه في السنن ٧٣٤/٢).

وحمديث أنس أخرجه (النسائي في السنن ٢٥٦/٧)، وأبو داود (بـذل ١٠٧/١٥) ولفظه (لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه). هـ.

وأخرج حديث ابن عباس مسلم (شرح النووي ١٦٤/١٠) والبخاري في الصحيح (فتح الباري ٤/ ٣٧٠) والنسائي في (السنن ٢٥٧/٧)، وأبو داود في السنن (بذل ١٠٦/١٥)، وابن ماجه في (السنن ٢/ ٧٣٤) ولفظه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمساراً». هم.

- (٢) يعني كرواية المزني عن الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث).
  - أي في كتاب الحجة القديم. وسبق أن بينت ذلك فيها تقدم.
    - (٤) كالقعنبي، ويحى بن بكير، ويحى بن يحى.

أبنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، ثنا أبو الحسن الطرايفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا القعنبي (١) فيها قرأ على مالك (ح) وأبنا أبو أحمد (٢)، أبنا أبو بكر بن جعفر المزكر ثنا محمد بن ابراهيم (٣)، ثنا ابن بكير (٤)، ثنا مالك عن أبي الزناد فذكره.

أخرجه البخاري (°) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم (١) عن يحي بن يحي عن مالك.

فأما رواية الربيع عن الشافعي، عن مالك، عن نافع فإنها من افراد الربيع (۲) فمن الحفاظ من زعم أنه أخطأ فيها ومنهم من زعم أن لمالك بن أنس مسانيد لم يودعها الموطأ (۱) تفرد بروايتها عنه الأكابر من أصحابه وهذا من جملتها، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فيها قرىء عليه قال: كنت أول ما طلبت هذا الشأن أتوهم أن هذا (۱) مما تفرد به الشافعي إلى أن وجدته (۱۰) في أصل كتاب

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته وهو عبدالله بن مسلمة القعنبي.

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني.

<sup>(</sup>٣) محمد بن ابراهيم العبدي البوشنجي \_ تقدم.

<sup>(</sup>٤) يحى بن عبد الله بن بكير \_ تقدم.

<sup>(</sup>o) أخرجه البخاري في الصحيح (فتح الباري ٣٦١/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في الصحيح من قراءة يحى على مالك (شرح النووي ١٩٠/١٠).

<sup>(</sup>٧) أي أن الربيع رحمه الله تفرد به عن الشافعي فلم يروه عن الشافعي سواه وليس في هذا ما يقدح في الحديث إلا ان كانت هناك نحالفة والمخالفة هنا غير حاصلة لإمكان تعدد الروايات التي رواها مالك، فيجوز أن يكون رواه عن نافع بالسند المذكور وكذلك عن أبي الزناد مع بقية إسناده ويؤيده أن لحديث ابن عمر في هذا الموطن أصلاً من رواية نافع وغيره كما بيناه في التخريج.

<sup>(</sup>٨) تقدم الكلام على مثل هذا من كلام البيهقى رحمه الله.

<sup>(</sup>٩) اسم الاشارة عائد على الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك عن نافع. . . الخ.

<sup>(</sup>١٠) الظاهر أن هذا من باب الوجادة قال السيوطي: وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه. . . إلى أن قال وهو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال، وقال: أما العمل بالوجادة فنقل عن الشافعي ونظار أصحابه

شيخنا أبي بكر من حديث القعنبي عن مالك.

أبنا(١) أبو عبد الله، ثنا أبو بكر أحمد بن اسحاق الفقيه الإمام المقدم الحجة لفظاً (٢) من أصل كتابه عوداً على بدء (٣) قال: أبنا(٤) محمد بن غالب (٥)، ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد (١).

ثم اريناه هنا يروي الحديث بسماعه من شيخه باللفظ من أصل كتابه فظاهر هذا أن الحاكم تحمل الحديث بالوجادة ثم سمعه من شيخه بعد ذلك، والله أعلم.

(٣) قال في اللسان: رجعت عودي على بدئي أي رجعت كما جئت، وقال حكي بعضهم رجع عوداً على بدء من غير إضافة (باختصار من لسان العرب ٣١٦/٣).

وقد ذكر لي فضبلة الشيخ حماد الأنصاري أن الفائدة من هذه العبارة هي بيان أن القراءة في المرة الثانية إنما كانت من أصل كتاب الشيخ ولذلك لم يقل حدثنا من كتابه مرة ثانية إذ لا تفيد ذلك.

وما ذكره الشيخ حماد أفاده قوله: «مَن أَصَل كتابه» فجاءت الجملة الثانية لتأكيد الأولى. والله أعلم.

(٤) (أنا) هكذا في معرفة السنن والسنن الكبرى.

- (٥) محمد بن غالب التمتام نزيل بغداد وهو الضبي وكان حافظاً مكثراً ثقة بأموناً إلا أنه كان يخطىء وثقه الدارقطني وقال: وهم في أحاديث منها «شيبتني هود وأخواتها» وقد تقدم شيء من ترجمته من تاريخ بغداد وانظر (لسان الميزان ٥/٣٣٧) و (الوافي بالوفيات ٤/٧٠٧).
- (٦) أخرجه البيهقي في معرفة السنن وقال: ولمالك بن أنس أسانيد لم يودعها الموطأ رواها عنه كبار أصحابه فيشبه أن يكون هذا منها والله أعلم. (معرفة السنن ٦٣/٣).

<sup>=</sup> جوازه ثم صحح وجوب العمل بها في هذه الأزمان. هـ. بتصرف (تدريب الراوي ٢/٢٢، ٦٣) ويأتي قريباً إن شاء الله ما يفيد تحديث أبي بكر لأبي عبدالله الحاكم. وسماعه الحديث بالسند المتصل.

<sup>(</sup>١) في المعرفة (أخبرناه).

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكر أن أبا عبدالله الحاكم وجد الحديث في أصل كتاب شيخه أبي بكر أحمد بن اسحاق من حديث القعنبي عن مالك.

أبنا أبو عبد الله قال: سألت أبا الحسن علي بن عمر بن مهدي الحافظ (١) عن محمد بن غالب، ثقة، ثقة.

وثنا أبو بكر محمد بن ابراهيم الأردستاني (٢) الحافظ، أخبرني القاضي أبو نصر شعيب بن علي الهمداني بها، أبنا (٣) عبد الرحمن بن محمد، ثنا ابراهيم بن نصر (٤)، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي (٥) فذكره (٢) ولابن عمر في هذا الأصل من غير هذا الوجه.

فقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر<sup>(٧)</sup>. هـ. □ □ □ □

<sup>(</sup>۱) هو الامام أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ الشهير صاحب السنن. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الأردستاني غير ظاهرة في الأصل وأبو بكر هو محمد بن ابراهيم بن أحمد الأردستاني، ساكن أصبهان وكان رجلاً صالحاً، وكان ثقة يفهم الحديث، مات سنة سبع وعشرين وأربعمائة (تاريخ بغداد ١٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) (ثنا) هكذا في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٤) ابراهيم بن نصر الرازي، هكذا في السنن الكبرى ولم أقف عليه.

<sup>(°)</sup> تقدم القعنبي وهو أحد رواة الموطأ قال ابن حجر: وكان يجي بن معين لا يقدم عليه في مالك أحدا. وقال النسائي: القعبني فوق عبدالله بن يوسف في الموطأ، وقال الحاكم سئل ابن المديني عنه فقال: لا أقدم من رواة - الموطأ أحداً على آلقَعنبي. (التهذيب ٢/٣٣).

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى (فذكره بنحوه).

<sup>(</sup>٧) الحديث في (السن الكبرى ٧٥/٥)، وأخرجه البخاري في الصحيح قال ابن حجر في التعليق عليه: حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي. (فتح الباري ٢٧٢/٤).

# حـــديث في كتاب إحياء الموات<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، ثنا أبو العباس<sup>(۲)</sup>، أبنا الربيع، قال: قال<sup>(۳)</sup> الشافعي، أبنا عبد الرحمن بن<sup>(3)</sup> القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة<sup>(۵)</sup> أن أبا سفيان<sup>(۲)</sup> بن حرب قام بفناء داره فذكر الحديث<sup>(۷)</sup> إلى أن قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت

<sup>(</sup>۱) المقصود بالموات الأرض التي لا عمارة بها ولا زرع، قال صاحب اللسان الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، واحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها. هـ. (لسان العرب ٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) (هو الأصم) كما في (السنن الكبرى ١٤٨/٦).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة وكان قد كتب (أبنا) ثم طمسها وكتب فوقها قال: قال وذكرها في السنن الكبرى على الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأم والسنن الكبرى: عبد الرحمن بن حسن بن القاسم، وهو الصواب، ولعل اسم حسن سقط أو أن عبد الرحمن اشتهر بجده.

<sup>(</sup>٥) علقمة بن نضلة تابعي صغير مقبول، أخطأ من عدّه في الصحابة (التقريب ٣١/٢).

<sup>(</sup>٦) الصحابي المشهور واسمه صخر بن حرب. ترجم له في (التقريب ٢١٤/١).

<sup>(</sup>٧) جاء الحديث كاملاً في كتاب (الأم ٤/٥٤)، وكتاب (السنن الكبرى ١٤٨/٦) وهو «أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض أن لها أسناماً زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه، لي بياض المروة وله سوادها، ولي ما بين كذا إلى كذا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه، إن إحياء الموات ما يكون زرعاً أو حفراً أو يحاط بالجدران. الحديث.

عليه جدرانه(١) ان إحياء الموات ما يكون زرعاً إلى آخره من كلام الشافعي.

وهو فيها قرأنه على أبي سعيد فيها حدثهم أبو العباس من هذا الكتاب ورواه المزني<sup>(۲)</sup> عن الشافعي وجعل آخر الحديث قوله: ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه<sup>(۳)</sup>. هـ.

<sup>(</sup>۱) هنا انتهى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما بعده من الكلام فهو للشافعي رحمه الله كما بينه البيهقي هنا وفي كتاب السنن الكبرى قال: ان إحياء الموات إلى آخره اظنه من قول الشافعي، فقد رواه الحميدي عن عبد الرحمن بن الحسن دونه، والله أعلم. هـ. انظر (السنن الكبرى).

<sup>(</sup>٢) ذكر البيهقي رحمه الله رواية المزني هذه كالدليل على صدق دعواه وليس ما ذكره قوياً للاحتجاج به على تأييد قوله لاحتمال أن يكون المزني رحمه الله عمن يجيز اختصار الحديث، وأنه ذكره مختصراً وتقدم ذكر احتجاج البيهقي لتأييد دعواه برواية الحميدي عن عبد الرحمن على صحة ما ذهب إليه وليس فيه دلالة أيضاً لاحتمال سماع الحميدي من عبد الرحمن الحديث بدون الزيادة ولاحتمال اختصار الحميدي كذلك للحديث.

<sup>(</sup>٣) قال عمر ذلك على سبيل الفتوى لأن أبا سفيان أراد تملك أرض بيضاء جرد ولم يحيها بشيء مما تحى به الموات، فرد عليه عمر رضي الله عنه ذلك وبين حكم الشارع في المسألة، والله أعلم.

## حـــديث آخر في هذا الكتاب<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبوزكريا<sup>(۲)</sup>، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع قال: قال الشافعي أبنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من منع فضل<sup>(۳)</sup> الماء ليمنع به الكلأ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) أي في كتاب إحياء الموات، وقد تقدم حديث غير هذا فيه.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث البيهقي رحمه الله في كتاب (معرفة السنن ١٣٧/٣) عن جماعة غير أبي زكريا وهم أبو بكر وأبو سعيد، وكان من عادة البيهقي إذا روى حديثاً عن جماعة وذكر أحدهم أردف قوله «في آخرين» بعد شيخه المذكور، فلم يفعل ذلك هنا.

<sup>(</sup>٣) المقصود بفضل الماء مازاد عن حاجة صاحبه من شرب وإسقاء للزرع والماشية وغير ذلك، وهذا إذا كان الماء في أرض موات أحياها صاحب البئر بحفرها في تلك الأرض، أما إذا كانت الأرض بملوكة له فليس عليه بذل فضل ماء بئره فيها لأن ذلك يكون بمثابة أملاكه الأخرى كذلك إذا كان الماء في سقاء أو وعاء فليس عليه بذله إلا أن اضطر إليه مسلم. قال الشافعي ــ رحمه الله ـ في كتاب «الأم ٤٩/٤» وإن كان الماء في سقاء أو جرة أو وعاء فلصاحبه منعه وهو كطعامه إلا أن يضطر إليه مسلم. هـ.

وقال صاحب اللسان في معنى الحديث: أن البئر تكون في البادية ويكون قريباً منها كلأ فاذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ، لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ثم لم يسقها، قتلها العطش فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه. انتهى من اللسان (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) الكلأ هو العشب رطبه ويابسه. هكذا في اللسان (١٤٨/١).

منعه الله فضل رحمته يوم القيامة»(١).

هكذا وقع هذا الحديث بهذا اللفظ<sup>(۲)</sup> وهو خطأ من الكاتب<sup>(۳)</sup>، وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعي<sup>(1)</sup> ولم يسمعه منه الربيع، ولو قرء عليه لغيره إن

(۱) الحديث موجود في كتاب «الأم» من رواية الشافعي عن مالك (الأم ٤٩/٤) وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١٧٣/٣).

وأخرجه في السنن الكبرى من رواية يحي الليثي عن مالك بلفظ «لافضل الماء ليمنع به الكلأ» (السنن الكبرى ١٥١/٦).

وأخرجه البيهقي أيضاً في معرفة السنن من رواية المزني عن الشافعي عن مالك، ورواية المزني عن الشافعي عن سفيان وكلا الروايتين بلفظ الا يمنع، وهو على خلاف رواية الربيع المتقدمة والتي انتقدها البيهقي رحمه الله كما سيأتي بيانه.

والحديث أصله في الموطأ على الوجه الصحيح الذي سيوضعه البيهقي قريباً، وبالسند المذكور هنا (شرح الزرقاني ٣٠/٤).

وهو كذلك في الصحيحين وغيرهما وله شواهد ومتابعات نكتفي بالإشارة إلى بعض منها فقد أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه (الفتح ١٠/٥،) بهذه الرواية ورواية ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة.

وأخرجه مسلم في الصحيح من رواية مالك هذه ومن رواية ليث عن أي الزناد (شرح النووي ٢٣٠/١٠) وأخرجه الترمذي كذلك من رواية ليث عن أي الزناد (تحقة الأحوذي ٤٩٢/٤)، وأخرجه ابن ماجة (السنن ٨٢٨/٢)، وأخرجه أحمد في المسند من رواية سفيان عن أي الزناد بلفظ «نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء» ((المسند ٢/٣٤٤)، وكذلك أخرجه ابن الجارود بمثل رواية أحد (المنتقى ص ٢٠٤)، وأخرج الحديث أبو داود من رواية أبي صالح عن أبي هريرة (بذل المجهود ١٥٠/١٥) وفيه ضعف كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله.

(٢) يعنى باللفظ المتقدم، وقد تقدم بيان أنه وقع كذلك في كتاب الأم.

(٣) وقوع الخطأ بات من المؤكد بعد ذكر تخريج الحديث وبيان الفاظه، أما كونه وقع من الكاتب والجزم بذلك فهذا مما لم أقف على دليله، ويحتمل وقوع الخطأ من غيره إن كان الكاتب غير الربيع، واحتمال وقوع الخطأ لا يتجاوز إلى الشافعي بدليل رواية الزعفراني والمزني وحرملة عنه على الصواب كما بينه البيهة على رحمه الله.

(٤) جاء في معرفة السنن بعد هذه العبارة قول البيهقي «ثم عمله الربيع عن الكتاب على الوهم» هـ.

شاء الله فإن هذا الحديث بهذا اللفظ<sup>(۱)</sup> إنما يروى عن عمرو<sup>(۱)</sup> بن شعيب<sup>(۱)</sup> عن أبيه <sup>(۱)</sup> عن جده<sup>(۱)</sup> عن النبي صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup>، ومن وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة<sup>(۱)</sup>، ومن حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه

(٤) يعني أن عمراً يروي عن والده شعيب.

(٥) يُحتمل هنا أمران الأول أن يكون المقصود بالجد هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (وهو مقبول كها ذكر ابن حجر في التقريب) وهو الجد الأدنى لعمرو بن شعيب، كها يحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الجد الأعلى لعمرو بن شعيب، وإلى هذا ذهب ابن حجر في التهذيب في ترجمة عمرو ورجحه كها أسلفنا ذكره.

أما الأمر الثاني فهو احتمال أن يكون الضمير في جده عائداً على أبيه \_ يعني عائداً على شعيب \_ وهو الظاهر لأن الضمير يجب أن يعود على أقرب مذكور كما هو مقرر في علم العربية إلا أن تكون هناك قرينة صارفة وهي منتفية هنا. وتقدم بيان سماع شعيب من جده من كلام ابن حجر رحمه الله في التهذيب.

(٦) أخرج حديث عمرو بن شبعيب هذا أحمد في مسنده (٢/ ١٧٩، ٢٢١).

(٧) تقدّم تخريج الحديث وقد أشرنا إلى رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند أبي داود، ولعل هذه الرواية هي ما أرادها البيهقي وأعلها بالضعف وإنما قلت ذلك لأن في هذه الرواية اثنان لا يحتج بهما وقد تتابعا في سند الحديث، ففيه عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة وله أوهام كها ذكر ذلك ابن حجر في التقريب، وفيه جرير بن حازم الأزدي ثقة وله أوهام أيضاً إذا حدث من حفظه، وقد اختلط لكنه لم يحدث بعد اختلاطه، ذكره ⇒

<sup>(</sup>١) قال في معرفة السنن: «وهذا اللفظ ليس في حديث مالك إنما هو في حديث عمرو بن شعيب».

<sup>(</sup>٢) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومائة (التقريب ٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) شعيب بن عمد والد عمرو، قال ابن حجر: صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة. (التقريب ٣٥٣/١) ونقل في التهذيب عن أبي بكر النيسابوري قوله «صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده» وأضاف ابن حجر قائلاً بعد ذكر عمرو: وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبدالله بن عمرو، لا محمد بن عبدالله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبدالله في أماكن وصح سماعه منه كما تقدم. هد من ترجمة عمرو بن شعيب في التهذيب (٨/٨٤).

وسلم (١) ، ومعناه موجود في الحديث الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة (١) .

فأما حديث مالك عن أبي الزناد<sup>(٦)</sup> فإنه إنما يعرف باللفظ الذي رواه الشافعي في القديم<sup>(١)</sup>، ورواه عنه الزعفراني<sup>(٥)</sup>، ورواه في موضع آخر من الجديد <sup>٢)</sup> ورواه عنه حرملة ويحيى والمزني<sup>(٧)</sup>.

أبنا أبو إسحاق الفقيه، أبنا شافع بن محمد، ثنا أبو جعفر بن سلامة، ثنا المنافعي، أبنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن

ابن حجر في التقريب.

ومع هذا الضعف الملموس فقد رواه الأعمش عن أبي صالح معنعنا والأعمش كل هو معروف مدلس لا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع أو التحديث والله أعام.

<sup>(</sup>١) في المعرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال البيهقي: ويشبه أن يكون الشافعي ذكره ببعض هذه الأسانيد وأدخل الكاتب حديثاً في حديث وهذا هو الأظهر، والله أعلم. هـ.

<sup>(</sup>٢) المقصود أن معنى الحديث المنتقد جاء في حديث أبي هريرة الصحيح قال في المعرفة: أراه عن النبي صلى الله عليه وسعلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى لسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، فإن الله سبحانه ويقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك». هد. أخرجه البيهقي في (معرفة السنن ١٣٨/٣)، وفي (السنن الكبرى للفظ (فتح الباري وربيم) وهو في صحيح البخاري قريب من هذا اللفظ (فتح الباري ٥/٤٨٤).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) أي في الكتاب القديم، وهو مارواه عنه الزعفراني، وتقدم أنه كتاب الحجة.

 <sup>(</sup>٥) قال في معرفة السنن: ورواه عنه الزعفراني عن مالك.

<sup>(</sup>٦) أي فيها كتبه الشافعي وهو في مصر فإن ذلك كان جديداً بالنسبة لما كتبه في بغداد.

 <sup>(</sup>Y) تقدم تخريج رواية المزني وتأتي بسند البيهقي إليه إن شاء الله ولم أقف على رواية حرملة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به (الدلا)»(۱). هذا هو الصحيح بهذا الإسناد (۲). وفي إجماع هؤلاء الثلاثة (۳) على روايته عن الشافعي على الصحة دليل على خطأ وقع من الكاتب في كتاب إحياء الموات ويحتمل أن يكون الشافعي رحمه الله كتب إسناد حديث (مالك (٤)) بلفظه المعروف ثم أردفه بهذا المتن لما فيه من الزيادة عن غير مالك، فسقط متن الإسناد الأول وإسناد المتن الثاني، مركباً (۵) على الإسناد الأول والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة التي بين يدي، والصواب (الكلأ) كما جاء في الموطأ وغيره (شرح الزرقاني ٣٠/٤).

<sup>(</sup>٢) يعني أن هذا المتن بهذا الإسناد هو الصواب وقد تقدم مثل هذا الكلام مفصلًا.

<sup>(</sup>٣) الثلاثة هم: المزني وحرملة ومحمد بن الحسن الزعفراني.

<sup>(</sup>٤) قوله (مالك) مخرج له في الهامش.

<sup>(</sup>٥) السياق يفيد أن سقطاً وقع في الكلام ويحتمل أن تكون العبارة «فبقي المتن الثاني مركباً على الإسناد الأول».

#### حــديث فى امرأة ولَّت أمرها رجلاً<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ<sup>(۲)</sup>، ثنا أبو العباس، أبنا<sup>(۳)</sup> الربيع، أبنا<sup>(۳)</sup> الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرني<sup>(1)</sup> عكرمة بن خالد قال: جمعت<sup>(٥)</sup> الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب<sup>(٢)</sup>، فولَّت<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) المقصود أن امرأة ولَّت أمرها رجلًا أجنبياً ليعقد لها نكاحاً على رجل آخر كان معهم في الركب وهذا أمر غير جائز شرعاً إذ ليس للمرأة أن تعقد على نفسها فضلاً عن أن توكل في ذلك.

 <sup>(</sup>٢) أخرج الحديث البيهتي في معرفة السنن من رواية أبي عبدالله وأبي بكر وأبي زكريا
 وأبي سعيد كلهم قالوا ثنا أبو العباس (المعرفة ٣/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) (أنا) هكذا في معرفة السنن.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة (عن) بدل أخبرني.

<sup>(°) (</sup>جمع) هكذا في الأم على التذكير (الأم ٢٢٢/٧)، وكذلك (١٦٣/٨)، وهذا جائز لأن الطريق تذكر وتؤنث قال صاحب اللسان والطريق: السبيل تذكر وتؤنث (لسان العرب ٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم سفر الحريم بغير محرم، كما يحتمل أن يكون سفراً دون ثلاثة أيام، لأن الظاهر أن المرأة كانت بدون محرم وإلا لما تعدت عنه إلى أجنبي ليعقد لها نكاحها، وهناك احتمال آخر وهو أن المرأة كان معها محرم إلا أنه أبي تزويجها فعمدت إلى رجل أجنبي ليعقد لها. أو أنها سافرت ومعها محرم ثم توفي في الطريق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) (فجعلت أمرها بيد الرجل) هكذا في الأم.

رجلًا منهم أمرها، فزوجها رجلًا، فجلد(١) عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكع والمنكوح(٢) ورد نكاحها(٣) .

هكذا رواه الربيع عن الشافعي (ئ) ، ورواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وقال عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير (٥) عن عكرمة بن خالد (٦) وهو الصحيح (٧) ، فقد رواه روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد.

<sup>(</sup>١) الظاهر أن عمر رضي الله عنه جلد الناكح والمنكح جلد تعزير، إذ ليس على المنكح حد «في ذلك أصلاً» وإنما الحد على الناكح والمنكوح لو كان هناك حد والمنكوح ثيب كما جاء في الحديث فكان حدها الرجم لو كان عليها حد، وكذلك الناكح لو كان محصناً، والظاهر من الرواية أنها اجتمعا وفرق بينها كما جاء ذلك في كتاب الأم.

وإنما درأ الحد عنهما وجود شبهة في النكاح، والحدود تدرأ بالشبهات وفي مثل هذه الحالة للمرأة حق الصداق بما استحل من فرجها.

<sup>(</sup>٢) (أَلمَنكح) هكذا في الأم بدل (المنكوح)، ويحتمل أن يكون المعنى واحداً باعتبار أن المجلود هو المنكح وجواز إطلاق كلمة «المنكوح» عليه هو من باب المجاز المرسل الذي علاقته السبية.

ويحتمل أيضاً أن يكون هناك سقط في الكلام أي أنه جلد المنكوح والناكح والمنكح، كما يحتمل أن يكون الاختلاف بسبب النقل والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (وفرق بينهم) هكذا في الأم بدل قوله (رد نكاحها). والحديث مذكور في كتاب الأم (٣) (٧٧٤، ٢٧٤/٧)، وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن ٢٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤) يعني رواه الربيع عن الشافعي عن مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد بدون ذكر عبد الحميد بن جبير، ورواية الربيع هذه تخالف رواية الزعفراني التي صححها البيهقي رحمه الله. والحق أن لابن جريج سماعا من عكرمة كما ذكره الحافظ بن حجر في التهذيب (٢٥٨/٧، ٢٠٨١)، كما أن له سماعاً من عبد الحميد بن جبير قاله ابن حجر في (التهذيب ٤٠٢/٦) فيحتمل أن يكون ابن جريج سمع الحديث بوساطة عبد الحميد عن عكرمة وبدون وساطة.

<sup>(</sup>o) عبد الحميد بن جبير العبدري المكي، ثقة، من الخامسة (التقريب ٢٧/١).

<sup>(</sup>٦) عكرمة بن خالد بن العاص، ثقة، من الثالثة (التقريب ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٧) قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن (٣/ ٢٧٤): رواه الزعفراني عن الشافعي في القديم فقال عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن عكرمة بن خالد وهو أصح وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج.

أبناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني<sup>(۱)</sup> أبنا علي بن عمر<sup>(۲)</sup>، ثنا أبو بكر النيسابوي<sup>(۳)</sup>، ثنا محمد بن إسحاق<sup>(٤)</sup>، ثنا روح بن عبادة<sup>(٥)</sup> عن ابن جريج فذكره غير أنه قال: ركبا مكان رفقة، وزاد<sup>(١)</sup> فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث، تقدم .

<sup>(</sup>٢) الحافظ على بن عمر الدار قطني، تقدم.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال الدارقطني ما رأيت أحفظ من ابن زياد، ولد سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. وتقدم في موضوع «حديث فيها أفضلت الحمر» بكنيته فقط ولم أترجم له وقد يسر الله ذلك من بعد.

أنظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٨١٩/٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني، تقدم .

<sup>(</sup>٥) روح بن عبادة بن العلاء، تقدم .

 <sup>(</sup>٦) هذه الزيادة تفيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن مع الرفقة الذين ضمتهم الطريق، أو كان معهم ولم يحضر القصة.

<sup>(</sup>V) تقدم تخريج الحديث.

### حــديث في الجمع بين الأم وابنتها بملك اليمن<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان (٢) عن النهري عن عبيد الله (٣) بن عبدالله بن عبة عن أبيه (٤) قال: سئل عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ عن الأم وابنتها من ملك اليمن (٥)؟ فقال: «ما أحب أن يجيزهما جميعاً» (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الباب في حكم الجمع بين الأم وابنتها بملك اليمن وأنه غير جائز ومثله ما إذا جمع الرجل بين الأم وابنتها احداهما بملك اليمين والأخرى بنكاح صحيح.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود الهذلي، ثقة فقيه ثبت من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين وقيل ثمان وتسعين وقيل غير ذلك، روى عن أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وعن جماعة من الصحابة، وكان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، تابعي ثقة (التقريب ١/٥٣٥)، (التهذيب ٢٣/٧).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عتبة والد عبيد الله، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلى وجماعة وهو من كبار الثانية، مات بعد السبعين روى عن عمه عبد الله بن مسعود وعمر وعمار وأبي هريرة وجماعة، وقال ابن حجر في التهذيب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وروى عنه (التقريب ٢١١/٥)، (التهذيب ٢١١/٥).

<sup>(</sup>٥) يعني أنه سئل: هل يجوز الجمع بينها؟

<sup>&</sup>quot;) الحديث في كتاب الأم من رواية سفيان عن الزهري وكذلك من رواية مالك عنه وفي رواية مالك زيادة وهي قوله (ونهاه) بعد قوله ما أحب أن يجيزهما فنهاه. الأم جزء صس وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية سفيان ومالك كل منهما يروي عن الزهري (السنن الكبرى /١٦٤/١)، وأخرجه أيضاً في معف السنن من رواية مالك عن الزهري. (معرفة السنن ٢٩٨/٣)، وفرق فيه بين كلام عمر رضي الله عنه وكلام عبد الله بقوله: وبهذا الإسناد أنا الشافعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عمر كان أشد في ذلك مما هو. هد. (من معرفة السنن).

قال عبيد الله: قال أبي فوددت أن عمر \_ رضي الله عنه \_ كان أشد في ذلك مما هو(1).

هكذا رواه الشافعي (٢) وكذلك رواه غيره وهو الصحيح (٣)، وقول عبد الله بن عتبة بن مسعود في آخره صحيح محفوظ عنه وقد أخطأ فيه المزني فأضافه في المختصر إلى ابن عمر وهو تصحيف (٤) وحين عثرت على ذلك (٥) توهمت أني لم أسبق إليه. فوجدت أبا بكر (٢) بن زياد النيسابوري أحد أئمتنا ببغداد ذكره في كتاب المصنف على المختصر والله تعالى يوفقنا للصواب ويعصمنا من الزلل والخطأ بفضله ورحمته. هـ.

أنظر ترجمته في (طبقات السبكي ٢٣١/٢).

وتقدمت ترجمته من تذكرة الحفاظ وسماه الحافظ الذهبي عبدالله بن زياد بن واصل.

<sup>(</sup>۱) يعني أنه ودَّ لو كان عمر أشد في فتواه عما أفتى به. وقوله «ما هو» بعده كلام محذوف تقديره «كان أشد في ذلك مما هو عليه في فتواه». والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي أن الشافعي رحمه الله رواه بذكر الزيادة في آخر الحديث من قول عبدالله بن عتبة بن مسعود التي نقلها عنه ابنه عبيدالله وليست من كلام ابن عمر رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أكد البيهقي رحمه الله نسبة الزيادة في الحديث إلى عبد الله بن عتبة وبين أن نسبتها إلى ابن عمر كما نسبها المزني إليه خطأ وقد بين البيهقي رحمه الله ذلك في معرفة السنن كما فعل هنا وأطال في بيانها في النن الكبرى.

<sup>(</sup>٤) لقد بين التصحيف البيهقي في السنن الكبرى بقوله: «وقد غلط المزني رحمه الله في ذلك فقال: قال ابن عمر وإنما هو ابن عتبه لا شك فيه.

وقال في معرفة السنن: فالمزني رحمنا الله وإياه أخطأ فيه فأضافه في المختصر إلى ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أي حينها عثر على مكان التصحيف.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري.

#### حــديث في الخلع<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين (٢)، قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (٣) أبنا (١) الربيع بن سليمان، أبنا (١) الشافعي، أبنا (٥) مالك عن يحى بن سعيد (٢) عن عمرة (٧) أن حبيبة (٨) بنت سهل أخبرتها أنها كانت

<sup>(</sup>۱) أي في حكم الخلع وأنه جائز شرعاً بالقليل أو الكثير من المال تدفعه المرأة إلى زوجها لتحل عقد النكاح الذي بينها وسواء كان بسبب نشوز أو بغير سبب إذا اتفق الطرفان عليه قال صاحب اللسان: وخلع امرأته خلعاً أزالها عن نفسه وطلقها على بذل منها له (لسان العرب ٧٦/٨)، وقال الزرقاني وغيره: الخلع بضم المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخلع بالفتح وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. ه. (شرح الزرقاني 1٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي ــ رحمه اللهــ في (معرفة السنن ٣٨٥/٣): أخبرنا أبوزكريا يحي بن إبراهيم وأبوبكر أحمد ابن الحسن وأبوإسماعيل محمد بن موسى.

<sup>(</sup>٣) في المعرفة: محمد بن يعقوب الأصم.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة: (ثنا) بدل (أبنا) في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) في المعرفة: (أنا) بدل (أبنا).

<sup>(</sup>٦) هو يحي بن سعيد الأنصاري، كما بيّنه الزرقاني في شرحه على الموطأ، (١٨٤/٣).

 <sup>(</sup>٧) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية، ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة وقيل بعدها. (التقريب ٢٠٧/٢)، (التهذيب ٤٣٨/١٢).

 <sup>(</sup>٨) حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية، صحابية، وهي التي اختلعت من ثابت بن قيس
 (التقريب ٩٤/٢).

عند ثابت بن قيس بن شماس<sup>(۱)</sup> فذكر الحديث<sup>(۲)</sup> .

هكذا وقع الحديث في كتاب الخلع والنشوز (٣) وهو خطأ من الربيع (١) أو من دونه (٥) من الكتاب وقد رواه في كتاب بلوغ الرشد وهو كتاب الحجر على الصحة (٦) .

(۱) ثابت بن قيس بن شماس أنصاري خزرجي من كبار الصحابة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستشهد يوم اليمامة، ونفذت وصيته بمنام رآه خالد بن الوليد رضى الله عن الجميع. بتصرف من التقريب (١١٦/١).

(٢) سيأتي الحديث بتمامه من كلام البيهقي رحمه الله.

(٣) الحديث في مسند الشافعي كما أورده البيهقي هنا، ص ٤٣٠، ومثله رواية عن سفيان بالسند المذكور إلاّ أن الشافعي رواه عن سفيان عن يجي وفيه عن عمرة عن حبيبة أنها كانت ولم يقل أخبرتها، كما في رواية مالك التي خطأها البيهقي.

وأخرج البيهقي الحديث من رواية الشافعي عن مالك وعن سفيان وتكلم على رواية مالك التي انتقدها هنا. (معرفة السنن ٣٨٥/٣).

وأخرجه أيضاً من رواية سفيان في (السنن الكبرى ٣١٣/٧).

وأخرجه من رواية القعنبي عن مالك عن يحي عن عمرة، أنها أخبرته عن حبيبة أنها أخبرتها (السنن الكبرى ٣١٢/٧).

- (٤) سيأتي بيان موضع الخطأ من كلام البيهقي، وسبق له \_رحمه الله \_ أن بيّنه في معرفة السنن حيث قال «وقوله أخبرتها في هذه الرواية خطأ من الكاتب وإنما أخبرته في اخبار عمرة يحي بن سعيد، كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه». (معرفة السنن).
- (°) تحتمل العبارة هنا أمرين. الأول: بضم الدال وتخفيف الواو بمعنى (بعده)، أي من جاء بعد الربيع من الكتاب.

الثاني: بفتح الدال وتشديد الواو المفتوحة بمعنى (كتبه) أي غلط فيه من كتبه من الكتاب.

(٦) يعني أن الربيع ــ رحمه الله ــ رواه في كتاب «بلوغ الرشد» عن الشافعي عن مالك عن يجي بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته وسيأتي بيان ذلك مفصلاً من كلام البيهقي ــ رحمه الله ــ.

والرواية التي صححها البيهقي وذكر أن الربيع رواها على الصحة مذكورة في كتاب الأم من رواية الربيع عن الشافعي في كتاب بلوغ الرشد (الأم ٢١٧/٣).

أبنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه (۱) في الغلس (۲) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ؟ فقالت أنا حبيبة ( $^{(1)}$  بنت سهل يرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ؟ فقالت أنا ولا ثابت بن أيس سهل يرسول الله عليه الله عليه وسلم : هذه حبيبة بنت سهل  $^{(7)}$  ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه حبيبة بنت سهل  $^{(7)}$  فذكرت (۸) ما شاء الله أن تذكر، فقالت (۹) حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ منها  $^{(7)}$  فأخذ منها وجلست في أهلها  $^{(11)}$ .

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن حبيبة ــ رضي الله عنها ــ كانت تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبث شكواها.

<sup>(</sup>٢) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قاله صاحب اللسان (٢) (١٥٦/٦).

<sup>(</sup>٣) أردفت حبيبة اسمها لضمير المتكلم للإفصاح عن شخصها إذ لا يجوز الإكتفاء بالضمير دون الاسم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل (يرسول) والرسول هنا منادى بحرف النداء (يا)، كما جاء في مسند الشافعي ومعرفة السنن.

<sup>(</sup>٥) (قيس) ليست في مسند الشافعي.

<sup>(</sup>٦) في الكلام قصر بالحذف فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا زوجها فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.

<sup>(</sup>Y) هذا إخبار غرضه لازم الفائدة.

<sup>(</sup>٨) في مسند الشافعي ومعرفة السنن (قد ذكرت).

<sup>(</sup>٩) قولها «فقالت» هذا بعد كلام موجه من الرسول صلى الله عليه وسلم إليها إذ جاء في بعض طرق الحديث سؤاله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ أخرجه غير واحد منهم البخاري في الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر في الفتح: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب. (فتح الباري ٩/٠٠٠).

<sup>(</sup>١١) هذا فيه دلالة على أن المختلعه ليس لها سكنة. ولا نفقة تجب لها من مال الزوج إذ قال: «فجلست في أهلها» بعد قوله «فأخذ منها».

هذا هو الصحيح عن مالك عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته، (فأخبرته(١)، إنما هو في أخبار عمرة يحي بن سعيد لا في أخبار حبية عمرة.

وهكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك(٢).

أبناه أبو أحمد المهرجاني(٢)، أبنا أبوبكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي(٤)، ثنا ابن بكير(٥)، ثنا مالك عن يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فذكره(٢).

فكان ينبغي لمن أخرج المسند أن يخرج هذا الحديث من كتاب بلوغ الرشد(٢) ليكون على الصحة ، ولا يخرج ما وقع فيه الوهم من الكاتب وبالله التوفيق . وقد روى(٨) هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر(١) عن عمرة عن عائشة

<sup>(</sup>١) يعني أن قوله «أخبرته» إنما هو من اخبار عمرة يحي بن سعيد، وقد تقدم في حاشية الصفحة ٢٦٧ كلام البيهقي في معرفة السنن وبيانه الخطأ ووقوعه من الكاتب.

<sup>(</sup>٢) رواه يحي الليثي عن مالك في الموطأ، وتقدم تخريجه، ويأتي أيضاً من رواية يحي بن بكبر عن مالك.

إلا أن القعنبي رواه عن مالك عن يحي عن عمرة أنها أخبرته عن حبيبة أنها أخبرتها أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٣١٢/٧)، فتبين أن رواية إخبار حبيبة عمرة له أصل ولم ينفرد به الربيع عن الشافعي عن مالك، وإنما تابع الشافعي عليها القعنبي، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم العبدي البوشنجي.

ه) مجي بن عبد الله بن بكير.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريج الحديث مستوفى.

أي من كتاب الحجر ولا يخرجه من كتاب الخلع والنشوز، لأنه في كتاب بلوغ الرشد
 جاء صحيحاً كما بينه البيهقي.

<sup>(</sup>٨) في معرفة السنن (وقد قيل).

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ثقة من الخامسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة (التقريب ٢/٥٠٤)، (التهذيب ٥/١٦٤).

ــ رضي الله عنهـا ــ أن حبيبة (١) فهـو من طريق يحي بن سعيـد مرسل (٢). هـ. ــ ــ رضي الله عنهـا ــ أن حبيبة ال

(١) أخرج الحديث البيهقي في (معرفة السنن ٣٨٦/٣).

(٢) هذا وإن كان مرسلًا فهو مرسل صحابي إذ تبين أن الواسطة كانت عائشة بين عمرة وحبيبة. وهذا أمر ليس بقادح في الحديث ولا يكون من قبيل الضعيف وإن كان اسم التدليس أطلق عليه فهو من قبيل المرفوع المتصل، قال السخاوي ــرحمه الله ــ: المشهور بين أهل الحديث إنْ سموه مرسلًا لاخلاف بينهم في الاحتجاج به . (فتح المغيث ١٤٦/١).

جاء في بعض روايات الحديث أن امرأة ثابت بن قيس، وفي بعضها أن أخت عبد الله بن أبي، هكذا في الموضعين بدون ذكر اسم المرأة. ولا إشكال فيه إذ يحمل على المفسر.

وكذلك فإنه جاء في تسميتها روايات: ففي رواية أبي الزبير أن ثنابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول ـ قال ابن حجر ولا تنافي سنده قوي مع إرساله وفي بعض الروايات أن اسمها جميلة. قال ابن حجر ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها إسمان، أو أحدهما لقب. وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح، وزاد \_ رحمه الله \_ قوله: قال الدمياطي: والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبي وهم، قال ابن حجر لا يليق إطلاق كونه وهما فإن الذي وقع في عبد الله بن أبي وهي أخت عبد الله بلا شك، لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أبي، كما نسب هي في رواية قتادة إلى جدتها سلول.

وقال: وأما ابن الأثير وتبعه النووي فجزما بأن قول من قال أنها بنت عبد الله بن أبي، وليس كما قالا، بل الجمع أولى، أبي وهم وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي، وليس كما قالا، بل الجمع أولى، قال وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتاً خالع الثنتين واحدة بعد أخرى. واستبعده ابن حجر، ثم قال وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران أحدهما أنها مريم المغالية، وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن المغالية نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج أم عدي بن عمرو بن مالك فبنو عدي يعرفون كلهم ببني مغالة ومنهم عبد الله بن أبي، فإذا كان آل عبد الله بن أبي من بني مغالة فيكون الوهم وقع في اسمها أو يكون مريم إسمًا ثالثاً أو بعضها لقب لها. قال والقول الثاني في اسمها أنها حبيبة بنت سهل والذي يظهر لي أنها قصتان وقعتا لامزأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق.

نقلًا من فتح الباري بتصرف واختصار (فتح الباري ٣٩٨/٩، ٣٩٩).

#### حــديث في اللعان<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، ثنا الشافعي قال: وقد قذف العجلاني<sup>(۲)</sup> امرأته<sup>(۳)</sup> بابن عمه، وابن عمه شريك بن السحاء<sup>(٤)</sup>، وسماه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه رآه عليها،

<sup>(</sup>١) أي في أحكام اللعان.

<sup>(</sup>٢) هو عوير بن أشقر الأنصاري صحابي جليل وهو الذي ضحى قبل أن يغدو يوم الأضحى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود بأضحيه أخرى (نقلاً من اختلاف الحديث، ص ٢١٥). (التقريب ٩١/٢)، وقبال النووي هو عويمر بن أبيض الأنصاري العجلاني، ونقل عن الطبري أنه عويمر بن الحارث. (تهذيب الأسهاء واللغات ١١/١٤)، وجزم ابن حجر بأنه عويمر بن الحارث وقال هذا هو المعتمد بعد ذكره للاختلاف في اسم والده بأنه عويمر بن أشقر، أو ابن أبيض وقال لعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض (الفتح ٤٤٧/٩).

<sup>(</sup>٣) اختلف في تعيينها فقيل هي خولة بنت عاصم المذكور في حديث سهل بن سعد، وقيل أنها بنت أخي عاصم، وقيل هي خولة بنت قيس. باختصار من (الفتح ٤٤٨/٩).

<sup>(</sup>٤) شريك هو ابن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان، وقيل ان لفظ شريك صفة لا اسم وأنه كان شريكاً لرجل يهودي يقال له ابن سحاء.

ووقع في رواية مسلم من حديث أنس أن شريك بن سحاء كان أخ البراء بن مالك لامه، قال ابن حجر: وهو مشكل فإن أم البراء هي أم أنس بن مالك وهي أم سليم ولم تكن سحاء ولا تسمى سحاء فلعل شريكاً كان أخاه من الرضاعة. من الفتح باختصار (٩/٤٤٦ فتح الباري).

وسأل (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فأنكره فلم يحلفه.

فلذلك لا يحلف أحد ادعى عليه الزنا (٢)، والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم شريكا بالتعانه (٣)، فكذلك لا يحد من رمي بالزنا بالتعان غيره، فلم يحد العجلاني القاذف(٤)، فكذلك لا يحد من قذف رجلًا بعينه (٩).

هكذا ذكره الشافعي في الإملاء(٦) أن القاذف كان العجلاني، وهو عويمر العجلاني المذكور في حديث(٢) سهل بن سعد الساعدي، والذي رمى به

<sup>(</sup>۱) لم أجد رواية تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل شريكاً سوى هذه والذي في مسند الشافعي غير ذلك: قال الشافعي: فالتعن ولم يحضر صلى الله عليه وسلم المرمي بالمرأة، فاستدللنا على أن الزوج إذا التعن لم يكن على الزوج للذي قذفه بامرأته حد مسند الشافعي، ص ٢١٠، وقال أيضاً: ليس للإمام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله يقول ﴿ ولا تجسسوا ﴾ مسند الشافعي، ص ٢١٠.

 <sup>(</sup>٢) هذا يخالف الحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فيكون هذا خاصاً في حق الزوج الذي قذف زوجته بأحد من الناس والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هذا واضح لأن الالتعان لا يثبت حداً وإلاّ لكان في حق الزوجة أولى، والزوجة يدرأ عنها العذاب بشهاداتها فعليه لا يثبت باللعان شيء من الحدود، والله أعلم.

أما المقذوف به الزوجة فيحتمل أن يكون قول زوجها عليه مجرد دعوى تحتاج إلى إثبات وقد جاء من قول الشافعي ـــرحمه اللهـــ أن العجلاني رمى امرأته برجل بعينه ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرمى بالمرأة (الأم ١٢٨/٥).

هذا بالنسبة لمن رمى رجلًا بعينه بأنه كان مع زوجته، أما من رمى رجلًا بغير زوجته فهو قاذف يستحق العقوبة إن لم يأت ببيئة والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) هذا إذا كان قذفه بزوجته وإلا فالحد.

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر المزني، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) حديث سهل هذا في موطأ مالك ولم يصرح فيه باسم المقذوف به (الزرقاني ١٨٦/٣) ورواه الشافعي عن مالك في كتاب (الأم ١٢٥/٥)، وذكر في آخره أوصاف لتصديق أحد الزوجين.

وأخرجه البخاري من رواية الأوزاعي عن الزهري وفيه الوصف المذكور (الفتح المركبية)، وأخرجه أيضاً من رواية فليح عن الزهري بإبهام اسم القاذف، والمقذوف، والمقذوف به (الفتح ٤٤٦/٩) وأخرجه من رواية ابن جريج عن الزهري بإبهام اسم القاذف والمقذوف والمقذوف به (الفتح ٤٥٢/٩)، وأخرجه في مواضع أخرى من

شريك بن السحاء، وهو المذكور في حديث عكرمة (١) عن ابن عباس وفي حديث أنس بن مالك (١). وبمعناه (٣) نقل المزني في المختصر فذهب بعض .

= الصحيح لا مجال لذكرها.

وأخرج الحديث مسلم من رواية مالك ويونس وابن جريج كلهم عن الزهري وليس في رواية أحدهم تصريح باسم الزوجة أو باسم المقذوف به (شرح النووي ١٠٩/١٠). وجاء في رواية ابن جريج «وكان فراقه إياها يعد سُنَّة في المتلاعنين» (شرح النووي ١٣٣/١٠).

وأخرجه أبو داودبدون تصريح باسم الزوجة أوالمقذوف به (بذل المجهود ١٠/ ٣٩٠).

وأخرجه أبو داود من رواية يونس وغيره عن ابن شهاب (المرجع السابق)، وفي رواية يونس أن سعداً كان في الخامسة عشر من عمره حينها شاهد اللعان. وأخرج الحديث ابن ماجة من رواية إبراهيم بن سعيد عن الزهري (السنن ١٩٦٧). وأخرجه البيهقي في الكبرى (٣٩٨/٧) من طريق الشافعي عن مالك عن ابن شهاب.

- (۱) أخرج حديث عكرمة عن ابن عباس من رواية هشام بن حسان عنه البخاري في الصحيح (الفتح ۲۸۳/۰). وأبوداود في السنن (بذل المجهود ١٠/٥٠٠)، وابن ماجة في السنن (٢٦٨/١)، وأخرجه أيضاً أبوداود من رواية عباد بن منصور عن عكرمة (بذل المجهود ٤٠٩/١٠) وفي حديث عكرمة عن ابن عباس تصريح باسم القاذف وهو هلال بن أمية وتصريح باسم المقذوف به وهو شربك بن سحاء.
- (٢) أخرج حديث أنس من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك، مسلم في الصحيح (شرح النووي ١٢٨/١٠)، والنسائي في السنن (١٧٢/٦) وفيه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء. وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٤٠٦/٧).
- (٣) أي بمعنى ما نقل الربيع عن الشافعي من أن العجلاني رمى امرأته بابن عمه أو بابن عمها شريك بن سحهاء وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه عليها. هـ (مختصر المزني، ص ٢١٠)، وقد نقل ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن ابن الصباغ قوله: أن المزني ذكر في المختصر أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن سحهاء وهو سهو في النقل وإنما القاذف بشريك هلال بن أمية.

قال ابن حجر: فكأنه لم يعرف مستند المزتي في ذلك وإذا جاء الخبر من طرق متعددة فإن بعضها يعضد بعضاً، والجمع ممكن فيتعين المصير إليه فهو أولى من التغليظ. هـ (الفتح ٤٤٨/٩).

مشَّائخنا إلى أن هذا غلط فإن القاذف بشريك بن سحهاء هو هلال بن أمية (١). وكذلك رواه عكرمة (٢) عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحهاء.

وكذلك رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن ذلك فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء (٣) وأما عويمر العجلاني فإنه لم يسم من رمى امرأته به (٤).

كذلك (٥) رواه سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عمر (٦) دون اسم

**(1)** 

<sup>(</sup>۱) لا مانع من تعدد القصة كما ذهب إليه ابن حجر في الفتح وكذلك لا مانع من أن يكون كل من عويمر وهلال قد رمى زوجته بشريك ويدل عليه تقارب الوصف في الحديثين.

وقال ابن حجر في الفتح (٤٤٨/٩) ولا يمنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معاً. هـ.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث، وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٢٠٦/٧).

<sup>(</sup>٤) هذا صحيح وقد جاء في حديث ابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه تسمية المقذوف به وأنه شريك بن السحهاء وسيأتي من كلام البيهقي مزيد بيان إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) يعني أن سهلًا رواه بدون أن يصرح باسم المقذوف به وقد تقدّم تخريج الحديث.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما روى بألفاظ متعددة وليس في واحد منها تصريح باسم المقذوف به، فقد أخرجه البخاري في الصحيح (الفتح ٤٥٨/٩) بلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّق بين رجل وامرأة» وأخرجه في موضع آخر بلفظ قريب منه (الفتح ٤٥١/٨)، والنسائي بلفظ «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة (السنن ١٧٨/٦)، وكذلك أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ١٩٦/١)، وقال حديث حسن صحيح غير أنه قال لاعن رجل امرأته.

وأخرجه مسلم بلفظ «فرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان» (شرح النووي ١٢٦/١٠) وأخرجه أبو داود (بذل المجهود ١٦٦/١٠)، وأخرجه ابن ماجة (في السنن ١/٦٦٩)، بلفظ «أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها) والحديث في موطأ مالك (الزرقاني ١٩٠/٣) وفي كتاب (الأم ٥/١٢٦) وفي ختصر المزني (ص ٢٠٩).

المرمي به غير أن في رواية سهل ما دل على أنه رماها رجل (١) بعينه لأنه قال في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به لنعت كذا (١) فلا أراه إلا تد صدق عليها، فجاءت به على النعت المكروه يريد نعت المرمى به، فلولا أنه (١) كان مسمى بعينه لما جعل شبه الولد به علاقة لصدقه، إلا أنه لم ينقله سهل.

وهذا الذي ذهب إليه (٤) هذا القائل محتمل غير أن الشافعي \_ رحمه الله وإياه \_ لم ينفرد بهذا القول (٥) وتبع فيها قال من رواية من رواه كذلك وهي رواية المغيرة بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملة وكان الذي رميت به ابن السحاء (١).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والصواب (برجل).

<sup>(</sup>٢) ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتين للمولود وذكر أنه إن جاء على النعت المكروه فالزوج صادق فيها ادعاه، وإن كان خلاف ذلك فقد كذب على زوجته ورماها ظلمًا وبهتاناً، وقد جاء الولد على النعت المكروه. أما النعتان فإليك ذكرهما كها جاءت في ركتاب الأم ٥/١٢٥) قال صلى الله عليه وسلم «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً» هـ..

<sup>(</sup>٣) يريد البيهقي \_ رحمه الله \_ أن يستدل بكلامه هذا على أن المرمى به في قصة عويمر هو شريك بن السحهاء وسيأتي مزيد من استدلالاته.

<sup>(</sup>٤) يعني كل من زعم خطأ من قال إن شريك بن السحهاء هو المقذوف به في قصة عويمر.

أي لم ينفرد الشافعي \_ رحمه الله \_ بتعيين اسم المقذوف به في قصة عويمر وأنه شريك.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث البيهقي في (السنن الكبرى ٤٠٧/٧) من رواية المغيرة بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد. وقال \_ رحمه الله \_ في المرجع نفسه، ص ٤٠٨ «والذي في ما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بشريك بن سحياء هلال بن أمية الواقفي من بني الواقف ولا أعلم أحداً سمى في قصة عويمر العجلاني رميه امرأته بشريك بن سحياء إلا من جهة محمد بن عمر الواقدي بإسناد له قد ذكرناه فيها مضى وهو أيضاً في رواية أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس رضي الله عنها.

وروى عن الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد في كتاب الأم ١٢٦/٥).

وهذا فيها أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي (١) أن أبا محمد عبد الله ابن محمد بن زياد (٢) أخبره عن محمد بن إسحاق بن خزيمة (٣) ثنا بندار (٤)، ثنا أبو عامر (٥)، ثنا (١٦) المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد (٧) قال ابن خزيمة وأبنا الربيع بن سليمان، أبنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره (٨) وهذا إسناد صحيح.

وكذلك ذكره الواقدي (١) عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحما.

والذي يغلب على ظني أن الذي رواه ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وغيرهم في حديث المتلاعنين خبر عن قصة واحدة (٢) لاتفاق من ذكر منهم نزول الآية، على أن الآية نزلت فيها رواه من قصة

<sup>(</sup>۱) وهذا فيها أنبأني أبو عبدالرحمن السلمي إجازة هكذا في (السنن الكبرى ٤٠٧/٧) وقد تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) (عبد الله بن محمد بن زياد السمّد) هكذا نسب في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٣) صاحب الصحيح، وتقدم.

<sup>(</sup>٤) محمد بن بشار بن عثمان العبدي ثقة من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين ومائة وله بضع وثمانون سنة. (التقريب ٢/٧٧) (التهذيب ٧٠/٩).

<sup>(</sup>٥) أبو عامر عبدالملك بن عمرو القيسي العقدي ثقة من التاسعة مات سنة أربع أو خمس ومائتين. (التقريب ١٤١).

<sup>(</sup>٦) (نا) بدل (ثنا) هكذا في السنن الكبرى في هذا الموضع والذي قبله.

<sup>(</sup>٧) من هنا تحول الاسناد ولم يضع حرف «حاء» الذي يشير إلى تحويل الاسناد.

 <sup>(</sup>A) تقدم تخريجه وهو مذكور في السنن الكبرى بتمامه.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على رواية الواقدي وأخرجها البيهقي في السنن الكبري.

<sup>(</sup>٢) مال إلى أن القصة واحدة البيهقي \_رحمه الله \_ وأيده بنزول الآية، وأن المرأة حاصل حيث ذكر ذلك في الروايتين وكذلك ما جاء من تقارب الأوصاف. وهذا الذي مال إليه البيهقي ضعفه ابن حجر فيها سبق ومال إلى جواز تعدد القصة وأنه أقرب وأولى من تغليط الرواة.

المتلاعنين ونزولها يكون مرة واحدة لاتفاقهم على أنه رماها وهي حامل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به على نعت كذا فهو كذا وقل ما يتفق جميع ذلك في قصتين مختلفتين إلا أن عكرمة خالف (١) القاسم بن محمد عن ابن عباس.

ثم سهلاً وابن عمر في تسميته القاذف بهلال بن أمية، وخالف هشام (٢) بن حسان عن ابن سيرين عن أنس سهلاً وابن عمر، ثم رواية القاسم عن ابن عباس فيها.

وإذا صرنا إلى الترجيح فرواة حديث ابن عمر وسهل بن سعد أحفظ وأوثق ومع روايتهم رواية القاسم بن محمد عن ابن عباس التي جمع فيها بين تسميته الرامي والمرمى به فالاعتماد على روايتهم (٣) في اسم القاذف (١٠).

وعلى رواية (٥) عكرمة وهشام بن حسان (١) في اسم المرمى (٧) به، ثم على

<sup>(</sup>١) تقدمت رواية عكرمة عن ابن عباس وتقدم تخريجها وأن القاذف هو هلال بن أمية . وبتعيين اسم هلال بن أمية في رواية عكرمة هذه يكون عكرمة قد خالف القاسم في روايته عن ابن عباس إذ لم يصرح باسم القاذف، وكذلك يكون قد خالف ابن عمر في روايته التي لم يعين فيها اسم القاذف وقد أخرج البخاري حديث القاسم بدون تسمية القاذف، ولا المقذوف به (الفتح ٤٥٤/٩).

والرواية التي فيها «لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان» وهلال لم يكن من بني العجلان وإنما من بني الواقف كما نسبه البيهقي في السنن الكبرى.

كذلك فإن في رواية عكرمة مخالفة لرواية سهل بن سعد إذ لم يصرح سهل باسم المقذوف به كها أن سهلًا روى القصة عن عويمر.

<sup>(</sup>٢) في رواية هشام تسمية القاذف هلالا وتسمية المقذوف به شربكاً وهذا على خلاف رواية سهل وابن عمر والقاسم عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) يعني رواية سهل بن سعد، وابن عمر، والقاسم بن محمد عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) وهو عويمر العجلاني.

هن يعني رواية عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) يعني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٧)، وهو شريك بن سحهاء.

رواية القاسم بن محمد عن ابن عباس في اسمهها جميعاً، وقول الشافعي في الاملاء صحيح (١) على ما ذكرناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذا على اعتبار أن القصة واحدة أما ان رجحنا تعدد القصة فقد قال البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى ٤٠٨/٧): وأما أن تكون قصتين وكان عاصم حين سأل عن ذلك إنما سأل لعويمر العجلاني فابتلى به أيضاً هلال بن أمية فنزلت الآية فحين حضر كل واحد منها لاعن بينه وبين امرأته وأضيف نزول الآية فيه إليه فعلى هذا ينبغي أن يكون ما وقع في الاملاء خطأ من الكاتب أو تقليداً لما روى في حديث أبي الزناد وحديث الواقدي، والله أعلم. هـ.

# حديث آخر في اللعان

أحبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة (١) وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر (٢) سبط (٣) نضو الخلق (٤) فقال: يا رسول الله رأبت شريك بن السحما يعني ابن عمه وهو رجل عظيم الاليتين أدعج العينين حاد (٥)

<sup>(</sup>۱) هكذا فراغ في المخطوطة بقدر كلمتين وليس بمقصود إذ جاء في كتاب الاستحسان ص ٢٩٦ من الجزء السابع من كتاب الأم «عن هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>Y) أحيمر تصغير أحمر والمراد به الأشقر كها جاء في بعض الروايات كالتي في الأم ٥/٥٥ الله عنها بأنها المحميراء. وكل ما لم يكن آدم عند العرب فهو أبيض أو أشقر بمعنى واحد ونقل ابن حجر عن تعلب قوله: المراد بالأحمر الأبيض، لأن الحمرة إنما تبدو في البياض قال: والعرب لا تطلق الأبيض في اللون وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك (فتح البارى ٤٥٣/٩).

 <sup>(</sup>٣) سُبُط أي سبط الشعر وهو عكس الجعودة فيه قال صاحب اللسان: شعر سبط مسترسل غير جعد (لسان العرب ٣٠٨/٧).

<sup>(</sup>٤) نضو الخلق بفتح الخاء أي ضعيف هزيل، كها جاء في بعض الروايات كالتي في (الأم ٥/١٢٥) «كأنه وحرة» وفي بعضها «وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم» (السنن الكبرى ٤٠٦/٧).

قال صاحب السان: والنضو بالكسر البعير المهزول وقد يستعمل في الانسان. بتصرف من (لسان العرب ٣٣٠/١٥).

<sup>(</sup>٥) غير ظاهرة في الأصل وجاء في كتاب الاستحسان ص ٢٩٦ من الجزء السابع في كتاب الأم «حاد الخلق» فأثبت ما جاء فيه.

الخلق يصيب (١) فلانة يعني امرأته وهي حبلى وما قربتها (٢) منذ كذا وكذا (٣) ، فدعا (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكاً فجحد ودعا المرأة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال أبصروها فإن جاءت به أدعج (٥) عظيم الأليتين (١) فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة (٧) فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج عظيم الأليتين.

- (٤) هكذا في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا شريكاً وسأله ولم أعثر على رواية أخرى صحيحة تفيد ذلك، وقد قال الشافعي رحمه الله في «الأم ١٢٨/٥»: ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرمى بالمرأة.
- (٥) الدعج: السواد في العين وغيرها. هكذا ذكره في (نهاية الغريب ١١٩/٢). والمراد به هنا سواد العين إذ جاء في بعض الروايات «وإن جاءت به أسود أعين» في صحيح البخاري (فتح الباري ٣/٩٥٩) و (السنن الكبرى ٧/٠٠٠).

وجاء أيضاً فإن جاءت به أسحم أدعج «وإن جاءت به أسحم أعين» (السنن الكبرى ٣٩٩/٧) وبينه رواية أبي داود «أدعج العينين عظيم الأليتين» (بذل المجهود ٣٩٧/١٠) وقال ابن حجر: الدعج شدة سواد الحدقة، والأعين الكبر العين (فتح الباري ٤٥٣/٩).

قال في القاموس: الألية العجيزة أو ماركب العجز من شحم ولحم جمعه أليات والألياد، لا تقل إليه وَلا لِيَّة. هـ.

(٧) قال في النهاية للغريب: هي بالتحريك دويبة كالعظاءة تلزق بالأرض (النهاية في الغريب ١٦٠/٥) وقال ابن حجر رحمه الله: بفتح الواو والمهملة دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده وهي من نوع الوزغ (الفتح ٤٥٣/٩).

<sup>(</sup>١) جاء في بعض الروايات القذف بالزنا صراحة.

<sup>(</sup>٢) في هذه اللفظة التفات وذلك أأنه لم يصرح بأنها زوجته فيها سبق من الكلام.

<sup>(</sup>٣) جاء في رواية القاسم بن محمد عن ابن عباس «والله ما قربتها منذ عفّرْنا النخل» (السنن الكبرى ٤٠٧/٧) أما لفظ كذا وكذا فهو كناية عن عند الأيام التي لم يقربها روجها فيها وقد بيناها من رواية البيهقي. ونظير هذه الكناية ما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري «قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين (فتح الباري ٤٣٩/٩).

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بلغنا «أن أمره لبين»(١) لولا ما قضى من ألا يحكم على أحد إلا باقرار (و)(٢) اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهها وإن كانت بينة(٣)، وقال لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض(٤) لشريك ولا للمرأة وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق(٥).

قال الشيخ (1): قوله عليه السلام إلا بإقرار (و) (1) اعتراف على نفسه

<sup>(</sup>۱) هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق تخريج الحديث في الموضوع السابق، وما جاء بعد هذا فهو من كلام الشافعي \_رحمه الله \_ روى عنه في أكثر من موضع فقد روى عنه في كتاب ابطال الاستحسان ص ٢٩٦ جزء ٧ من كتاب الأم وغيره.

<sup>(</sup>٢) هكذا بواو العطف في «النسخة» وجاء في كتاب ابطال الاستحسان (أو) وهي تفيد التقسيم وما في إبطال الاستحسان هو الصواب وسيأتي ما يدل عليه من كلام البيهقي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تفسيرها من كلام البيهقي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في النسخة وأثبتها من كتاب الاستحسان.

<sup>(</sup>٥) علم صلى الله عليه وسلم بصدق الزوج بما رآه من شبه الولد بالرجل المقذوف به الزوجة لكن هذا لم يغير الحكم الذي حكم به صلى الله عليه وسلم بل أمضى الحكم الذي قضى به وبهذا استدل الشافعي رحمه الله على أن الأحكام إنما تؤخذ من قول أو بينة أو إقرار أو شهود وأن الباطن يعلمه الله، فليس لأحد أن يحكم إلا بما أمر الله به وان كان ذلك يخالف ما يتبين للمرء صحته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) هو الامام البيهقي رحمه الله وهذا أسلوب تلاميده الذين رووا عنه كما في معرفة السنن والسنن الكبرى وقد يصرحون باسمه فيقولون أحياناً قال الشيخ أحمد. هـ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل بواو العطف وسبق أن أشرت إليه وله وجه إذ يحتمل أن يكون من باب الترادف للتوكيد وعليه فلا يكون لاعتراض البيهقي رحمه الله وجه، ولكن بشرط تقدير محذوف وهو (بشهود) ولكن ما ذهب إليه البيهقي أقرب، والله أعلم.

كذا وقع في الكتاب<sup>(۱)</sup>، وصوابه إلا بشهود أو اعتراف، وقوله وإن كانت بينة يريد به دلالة بينة ظاهرة، وأما روايته عن مالك عن هشام بن عروة وربط هذا المتن عليها فإنها زلة وقعت من جهة نقل هذه الأحاديث من المبسوط إلى المسند.

ولم يرو مالك بن أنس ولا الشافعي هذا المتن بهذا الاسناد، وهما مع هشام بن عروة يبرؤ ون إلى الله تعالى من هذا الخطأ الفاحش(٢)، وإنما وقعت هذه الزلة لهذا الناقل فيها أرى من أن الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب ابطال الاستحسان فصلاً في أن الأحكام في الدنيا إنما هي على ما أظهر العباد وأن الله عز وجل يدين بالسرائر.

واحتج بأمر المنافقين وبحديث أبي هريرة «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ( $^{(7)}$  ثم قال: أبنا مالك عن هشام بن عروة وإنما أراد حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله

<sup>(</sup>١) المقصود بالكتاب هو كتاب الرسالة القديمة التي كتبها الشافعي في بغداد.

قال الأستاذ أحمد شاكر في مقدمته على كتاب «الرسّالة الجديدة» ص ١٢: والسّافعي لم يسم الرسالة بهذا الاسم إنما يسميها الكتاب أو يقول كتابي أو كتابنا.

ا) لم أجد أحداً روى هذا المتن بالسند المذكور سابقاً مما يؤيد ما ذهب إليه البيهقي وبدلالة ذكر الحديث والاستشهاد به في كتاب الاستحسان دون ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة وهو نص فيها استدل له الشافعي رحمه الله فكيف يعقل أن يستشهد بظاهر ويترك النص والله أعلم. وتقدم للبيهقي رحمه الله كلام ذكر فيه فيها مضى من هذه النسخة ما يفيد أن الشافعي كان يترك بياضاً فيها يكتب لما لم يتأكد من ثبوته حتى يرجع إلى أصوله لأنه لما كان بمصر كان أكثر كتبه غائباً عنه، فلعل ما حدث هنا كان من ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة هذا حديث مشهور لا حاجة إلى تخريجه وهو مذكور في كتاب الاستحسان للشافعي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عن الجميع، ص ٢٩٦ جزء ٧ من الأم.

صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى (١) «الحديث وانقطع بعض الاسناد وجميع المتن (٢) إمّا بترك وقع في بعض النسخ، أو ترك الشافعي اتمامه ليرجع إلى الأصل فيثبته من الكتاب على اليقين، وترك البياض، واستدل بعده بقصة العجلاني فقال: وجاء العجلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إسناد (٣).

فتوهم هذا الناقل قوله: وجاء العجلاني من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركباً على إسناد حديث مالك عن هشام وهو وهم فاحش وقد قرأت كتاب ابطال الاستحسان<sup>(1)</sup> على أبي سعيد بن أبي عمرو روايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي ووجدته في أصل عتيق<sup>(0)</sup> معتمد قد فصل<sup>(1)</sup> من<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع في الصحيح في الشهادات والحيل والأحكام انظر فتح الباري (٢٨٨/٥) (٣٣٩/١٢)، (١٧٢/١٣) وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية (شرح النووي ٢/١٤) وأخرجه أبو داود في الأقضية، والترمذي في الأحكام والنسائي في القضاء وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في مواضع (٢٠٣/٦، ٢٩٠، ٣٠٨، ٣١٠) وهو في الموطأ في الأقضية (الزرقاني ٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أي سقط بعض الاسناد، والساقط منه من والد هشام وهو عروة ثم زينب ثم أم سلمة. وأما المتن الساقط فهو حديث أم سلمة وقد تقدم تخريجه وبقية الحديث كما في الصحيح «ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من الناز، فلا يأخذها». هـ.

<sup>(</sup>٣) مما يؤيد مذهب البيهقي رحمه الله وجود حرف العطف في أول الحديث كما يفيد توكيد ذكر الشافعي للحديث عطفاً على ما سبقه من الأدلة لترجيح كلامه في عدم إقامة الحدود إلا بشهود أو إقرار.

<sup>(</sup>٤) كتاب «ابطال الاستحسان للشافعي» وهو مطبوع ضمن كتاب الأم.

<sup>(</sup>٥) عتيق: أي قديم.

<sup>(</sup>٦) أي فصل بين قوله: عن هشام بن عروة وبين قوله: وجاء العجلاني ويحتمل أن يكون الفصل بترك بياض أو بإشارة تفيد الفصل.

<sup>(</sup>٧) (من) هكذا في الأصل والظاهر أنها خطأ والصواب (بين).

قوله عن هشام بن عروة وجاء العجلاني على أنه ابتداء احتجاج<sup>(۱)</sup> معطوف على ما تقدم من الحجة.

وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذه المسألة (٢) في مواضع كثيرة من كتبه (٣) واحتج فيها بما احتج به في هذا الكتاب مع حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة وحديث العجلاني.

ولولا بُعد أفهام أكثر أهل العلم عن هذا الشأن(1) لما احتجت فيه إلى هذا البيان.

وكذلك من صنف أو رأى (م) أصول المصنفين (المتقنين) (١) علم من عادتهم ما حكيته عن الشافعي من إيراد بعض الأسانيد أو بعض المتون وترك الباقي للرجوع إلى الأصل، فمن لم ينعم النظر فيها وقع له من الخطأ ما وقع لهذا الناقل (٧). وبالله التوفيق والعصمة. هد.

<sup>(</sup>١) أي أنه ذكر حديث العجلاني مبتدأ به احتجاجاً جديداً معطوفاً على ما تقدمه من الاحتجاجات. والله أعلم.

المقصود بالمسألة هو ما ذكر عن الشافعي من أن الأحكام في الدنيا إنما هي على ما أظهر العباد وأن الله عز وجل يدين بالسرائر .

<sup>(</sup>٣) تقدمت بالاشارة إليه.

<sup>(</sup>٤) أي عن تشخيص مكان الخطأ وبيان سببه.

 <sup>(</sup>a) في الأصل بالياء وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل غير ظاهرة ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) لم يبين البيهقي من الناقل وسبق أن أشار إليه بقوله: «زلة وقعت من جهة من نقل هذه الأحاديث من المبسوظ إلى المسند» هـ. وهو الربيع أو من دونه من الكتاب، على الخلاف المشهور.

### حــديث في القطع في السرقة<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أبنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك<sup>(٢)</sup> عن يحي بن سعيد<sup>(٣)</sup>، عن محمد بن يحي بن حبان<sup>(٤)</sup> أن رافع بن خديج<sup>(٥)</sup> أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر<sup>(٢)</sup>.

(۱) لو زاد البيهقي رحمه الله على هذه الترجمة قوله: «وأنه لا يقطع في ثمر ولا كثر» لكان أحسن ويدل عليه ترجمة أبي داود وغيره على هذا الباب بقوله: «باب ما لا قطع فيه». وصنيع البيهقي هذا مألوف عند أصحاب الكتب المشهورة كقول أبي داود رحمه الله «باب في الحد يشفع فيه» يعني لا يشفع فيه بعمد رفعه للسلطان بدليل ذكر حديث المخزومية تحت هذا الباب والله أعلم.

- (٢) مالك بن أنس إمام دار الهجرة.
- (٣) يحي بن سعيد القطان، تقدم.
- (٤) محمد بن يجي بن حبان بن منقذ الأنصاري، ثقة فقيه من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين ومائمة وهو ابن أربع وسبعين سنة. (التقريب ٢١٦/٢)، (التهذيب ٩/٨٠٥).
- (٥) رافع بن خديج بن عدى الحارثي، الأوسي الأنصاري، صحابي جليل أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك. (التقريب ٢٢١/١)، (التهذيب ٢٢٩/٣).
- (٦) الثمر: الرطب ما دام في رأس النخلة، والكثر الجمار. ذكره ابن الأثير في النهاية (٢٢١/١)، والحديث روي عن مالك في الموطأ بدون وساطة واسع بن حبان (الزرقاني ١٦٣/٤) وكذلك رواه القعنبي عن مالك عن يحي بن سعيد وكذلك رواه ماد عن يحي (أخرجه أبو داود) في السنن (بذل المجهود ٣٣٤/١٧)، وأخرجه

هكذا وقع هذا الحديث القطع في السرقة (١) أن رافع بن خديج أخبره وهو خطأ (٢) من الربيع أو من دونه أو الكاتب وقد رواه الشافعي في كتاب الحدود (٣) فقال عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر». لم يقل فيه أخبره.

أبناه أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحي بن سعيد، عن محمد بن يحي بن حبان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» (٤).

ورواه المزني عن الشافعي، عن مالك، عن يحي بن سعيد، عن محمد بن

وأخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من رواية شعبة عن يخيى بن سعيد قال سُرق غلام لنعمان الأنصاري (٤٦٤/٣)، وأخرجه أيضاً من رواية يزيد عن يحيى بن سعيد مرسلاً (١٤٠/٤، ١٤٠) وأخرجه الترمذي من رواية الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمة واسع بن حبان أنَّ رافع بن خديج قال... «الحديث».

قال أبو عيسى: وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان (تحفة الأحوذي ٥/١١\_١١).

- (١) في مسند الشافعي ص ٤٥٤ آخر كتاب الأم.
- (٢) سيأتي ما يؤيد ذلك من كلام البيهقي رحمه الله.
- (٣) روى عن الشافعي رحمه الله عن مالك عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي عن
   رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث (الأم ١٣٣/٦).
- (٤) أخرجه البيهقي من رواية الشافعي عن سفيان بن عبينة، عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج (السنن الكبرى ٢٦٣/٨).

النسائي من رواية عمرو بن على وأبي معاوية مرسلاً، وأخرجه أيضاً من رواية مخلد وأبي نعيم كلاهما عن سفيان عن يحيي مرسلاً، وأخرجه من رواية الليث عن يحي موصولاً، وله روايات أخرى ضعيفة عنده (السنن ۸۷/۸) وأخرجه من رواية وكيع عن سفيان عن يحي موصولاً (المرجع السابق) وأخرج رواية وكيع هذه ابن ماجة في السنن (۸۲٥/۲).

يمي بن حبان أن عبداً (١) ، سرق ودياً من حائط رجل فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره (١) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا قطع في ثمر ولا كثر».

أخبرنا أبو إسحاق الأرموي، أبنا شافع بن محمد، أبنا أبو جعفر بن سلامة، ثنا المزنى، ثنا الشافعي فذكره.

وكذلك رواه الشافعي في القديم ( $^{\times}$ ) وقال: هذا مرسل( $^{\circ}$ ) يعني بين محمد بن يحي بن حبان ورافع فكيف يحكم بإرساله ثم يرويه موصولًا ( $^{\circ}$ ) دلًا أن هذا الخطأ وقع من غيره وقد يحتمل أنه رواه حين رواه مختصراً فقال انَّ رافع بن خديج أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير (ها) فزاد فيه الكاتب (ها) فأما الشافعي فإنما رواه ( $^{\circ}$ ) على الأرسال وكذلك أصحاب الموطأ ( $^{\circ}$ ) وإنما رواه موصولًا من حديث ابن عيينة عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع ( $^{\circ}$ ). هـ.

<sup>(</sup>١) هكذا في الموطأ وغيره وجاء في السنن الكبرى (٢٦٢/٨) «عن محمد بن يحي بن حبان ان غلاماً لعمه واسع بن حبان سرق ودياً» الحديث.

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا السياق يفيد أن المخبر \_ على اسم المفعول \_ هو واسع بن حبان صاحب الغلام وهذا لا يمنع أن يكون رافع بن خديج قد أخبر محمد بن يحي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبره واسع بن حبان.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن الشافعي رحمه الله حكم بإرساله من جهة مالك استناداً على رواية سفيان عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي عن عمه واسع عن رافع ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون محمد بن يحي سمعه مباشرة وبوساطة ومن نظر في ترجمة كل من محمد بن يحي ورافع بن خديج أدرك جواز التقائها. هـ.

<sup>(</sup>٤) هذا دليل واضح على صحة ماذهب إليه البيهقي، ويأتي من كلامه احتمال آخر في سبب وقوع الخطأ.

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي عن مالك على الأرسال.

<sup>(</sup>٦) مثل يحي الليثي، ووكيع، والقعنبي.

<sup>(</sup>Y) (في الأم ٦/١٣٣).

<sup>(\*)</sup> القديم هو كتاب الشافعي المسمى بـ (الحجة) أنظر مقدمة كتاب أحكام القرآن للشافعي ص٧. وقد تقدم.

## حـــديث في السير

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي<sup>(۱)</sup>، عن أبي الملهب<sup>(۲)</sup> عن عمران بن الحصين<sup>(۳)</sup> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا رجلاً من المسلمين برجلين من المشركين<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها (التقريب ٤١٧/١)، (التهذيب ٢٢٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أبو الملهب الجرمي البصري عم أبي قلابة اسمه عمرو أو عبد الرحمن بن معاوية، ثقة من الثانية. (التقريب ٤٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) عمران بن الحصين الخزاعي أبو نجيد، أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. (التقريب ٨٢/٢).

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وهو خطأ كها سيأتي بيانه من كلام البيهقي رحمه الله وسيأتي تخريجه بلفظه الصحيح إن شاء الله

وروى عن الشافعي في الأم عن سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين أن قوماً أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلت المرأة فركبت الناقة فأنت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: «ببئسها جزيتها ان نجاك الله عليها أن تنحريها لانذر في معصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم». الحديث ولم يذكر فيه قضية فكاك الأسيرين أو الأسير من يد المشركين. (أنظر الأم ٢٠/٨).

هكذا وقع متن هذا الحديث في كتاب قتال المشركين<sup>(۱)</sup>، وكذلك نقله المزني في السير من المختصر<sup>(۲)</sup> بغير إسناد، وهو خطأ من الكاتب في هذا الكتاب<sup>(۳)</sup> فإن الشافعي رحمه الله قد رواه في مواضع<sup>(٤)</sup> من كتبه اختصره مرة وساقه أخرى على الصحة<sup>(٥)</sup>.

وقد أبنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب اختلاف الأحاديث للشافعي، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أبوب عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين قال: «أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذين أسرتها ثقيف»(٦).

<sup>(</sup>١) روى في كتاب الأسارى والغلول بأطول مما هنا، وذكر له قصة (الأم ٨/٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) يعني كتاب قتال المشركين.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بيانها.

<sup>(°)</sup> أي ذكره الشافعي رحمه الله على الصحة في حالة اختصاره وسياقه على التمام، وقد اختصر في الأم (٢٥٢/٤)، وفي مختلف الحديث ص ٤٩٤، وذكره على التمام في السند ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) أخرج الحديث مسلم في الصحيح بطوله من رواية الثقفي عن أيوب وكذلك من رواية إسماعيل بن إبراهيم عنه (شرح النووي ٩٩/١١). وأخرجه أحمد في المسند من رواية حماد بن زيد عن أيوب بتمامه (مسند ٤٣٠/٤).

وأخرجه أبو داود في السنن من رواية حماد بن زيد عن أبوب بتمامه وله قصة طويلة، قال أبو داود : المرأة هذه امرأة أبي ذر (بذل المجهود ٢٢٥/١٤).

وأصل الحديث في كتاب الأم (٢٥٢/٤) وفي مختلف الحديث ص ٤٩٤ مختصراً. وهو في مسند الشافعي تاماً (ص ٤٤٩، ٣٩٢).

وأخرجه البيهقي رحمه الله في السنى الكبرى من رواية أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي كلاهما عن أبي العباس بالسند المذكور (السنن الكبرى ٧٢/٩).

فالرجلان كانا من المسلمين والرجل كان من المشركين<sup>(۱)</sup>، وإنما فدا<sup>(۲)</sup> رجلًا من المشركين برجلين من المسلمين، وهو بين فيها رويناه في كتاب اختلاف الأحاديث وفي سائر<sup>(۳)</sup> المواضع التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب كما جاء في الكتب المعتمدة وسبق بيان ذلك في تخريج الحديث.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: الفداء بالكسر والمد، والفتح مع القصر، فكاك الأسير (النهاية في الغريب ٢/٤٢١).

<sup>(</sup>٣). قال ابن الأثير: والسائر مهموز، الباقي والناس يستعملونه في الجمع وليس بصحيح. وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء. (النهاية في الغريب ٢٧٧/٢).

### حــديث في الضحايا<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين (٢)، قالوا ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليه عن عبد العزيز بن صهيب (٣) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين (٤).

وحديث أنس مشهور له طرق وروايات متعددة، أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس بلفظ (ذبح) و (ضحى) وفيه قوله: «أملحين» (فتح البارى ٣/٤١١)، ٥٥٣، ٥٥٤).

وأخرجه الترمذي عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس بلفظ «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين». وقال أبو عيسى : حسن صحيح (التحفة ٥/٢٧) وأخرجه النسائي في (المرجع السابق) وأخرجه النسائي أيضاً من رواية حيد عن أنس بلفظ «كبشين أملحين» (المرجع السابق)، وأخرجه ابن ماجة من رواية شعبة عن قتادة بلفظ «كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» (السنن من رواية شعبة عن قتادة بلفظ «كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» (السنن من رواية شعبة عن قتادة بلفظ «كان يضحي بكبشين أملحين أوراجع المسند)، وأخرج هذه الرواية أحمد في مسنده في مواضع عدة (راجع المسند)، (١٧٠٤٣) وغيرها.

<sup>(</sup>١) ترجم الترمذي رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب «في الأضحية بكبشين». (تحفة الأحوذي ٧٦/٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليهم ولا على الحديث بهذا السند في السنن الكبرى كما لم يتيسر الاطلاع عليه في معرفة السنن إذ النسخة المصورة منه في الجامعة الإسلامية والمشار إليها قبل فيها نقص وسقط.

 <sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن صهيب البناني، البصري، ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومائة.
 (التقريب ٢٠/١٥).

<sup>(</sup>٤) روى الحديث باللفظ والسند المتقدمين في كتاب اختلاف الحديث ص ٥٦١، وأخرجه النسائي من رواية إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل بدون ذكر قوله «أملحين»، وفيه قال أنس: «وأنا أضحي بكبشين». (السنن ٢١٩/٧).

هكذا وقع هذا الحديث إلى(١) المختصر على الصحة(٢) فقال في متنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لم يقل أملحين ثم نقل(٢) قوله أملحين في غير هذا الحديث.

وهو فيها كتب إلى أبو نعيم (١) الإسفرائيني أن أبا عوانة (٥) أخبرهم قال، أبنا المزني، ثنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم (١) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين (٧).

وإنما ذكر الشافعي قوله: أملحين في روايته عن عبد الوهاب الثقفي (^) وهو فيها أبنا أبو إسحاق الفقيه (¹)، أبنا شافع بن محمد (١٠٠)، ثنا أبو جعفر بن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والصواب (في) كها هو ظاهر من السياق، وقوله المختصر: هو ما اختصره أبو إبراهيم المزني من مبسوط كلام الشافعي.

 <sup>(</sup>٢) روى الحديث في مختصر المزني على الصحة كما ذكره البيهقي (مختصر المزني ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) نقل المزني عن الشافعي حكاية أنس في غير هذا الحديث وهو قوله: «وأنا أضبحي أيضاً بكبشين» وقال أنس في غير هذا الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين «راجع مختصر المزني ص ٣٨٣».

 <sup>(</sup>٤) أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأسفرائيني ــ تأتي ترجمته إن شاء الله .

أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري البزار مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة،
 مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة (التقريب ٢/٣٣١).

<sup>(</sup>٦) اسماعيل بن إبراهيم بن علية \_ تقدم.

<sup>(</sup>٧) روى الحديث في محتصر المزني بدون قوله «أملحين» وقد بين ذلك البيهقي وأن قوله «أملحين» إنما هو في رواية المزني عن الشافعي في غير هذا الحديث. وزيادة قوله «أملحين» بالسند المذكور إنما هو سبق قلم من كاتبه والله أعلم.

 <sup>(</sup>٨) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي – تقدم.

 <sup>(</sup>٩) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الفقيه ـ تقدم.

<sup>(</sup>١٠) شافع بن محمد بن الحافظ أبي عوانة الأسفرائيني ــ تقدم.

سلامة (۱) ثنا المزني، ثنا الشافعي، ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل (۱) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين (۱)، وهذا الإسناد هو مراد المزني (۱) حيث قال حكاية عن الشافعي قال أنس في غير هذا الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين (۱).

ويشبه أن يكون الشافعي ذكر الإسنادين فأدخل الربيع حديثاً في حديثاً المزنى عنه في المختصر فسقط حديث(١) ويحتمل أن يكون ذكره كما ذكره (٢) المزنى عنه في المختصر فسقط

 <sup>(</sup>١) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ـ تقدم.

<sup>(</sup>٢) حميد بن أبي حميد ميروية أبو عبيدة الطويل المحدث الثقة، قبال الأصمعي: رأيته ولم يكن بطويل ولكن طويل البدين.

سمع أنس بن مالك وجماعة. قال حماد بن سلمة: لم يدع حميد لثابت البناني علمًا إلا وعاه عنه وسمعه منه وعامة ما يرويه عن أنس سمعه من ثابت. وقال الذهبي: قد صرح بالسماع من أنس بن مالك في شيء كثير. وغير ذلك. أنظر (تذكرة الحفاظ ١٥٢/١).

وقال ابن حجر: اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس،. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلس عن أنس.

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد مدلسة فقد · تبين الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح من الخامسة، مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين ومائة وهو قائم يصلي. (التقريب ٢٠٢/١)، (التهذيب ٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي من رواية خالد قال: ثنا حميد عن ثابت (السنن ٢١٩/٧).

<sup>(</sup>٤) هذا صحيح لأن رواية المزني عن الشافعي بالسند السابق لم يذكر فيها قوله (أملحين) وسبق الكلام على هذا آنفاً.

 <sup>(</sup>ه) (مختصر المزني ص ۲۸۳).

<sup>(</sup>٦) هذا احتمال كما يحتمل أن يكون الربيع ذكر قوله «أملحين» استناداً على الرواية الأخرى التي رواها الشافعي عن الثقفي لإيضاح نوع الكبشين وهو من باب رواية الحديث بالمعنى والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ذكره المزني في «المختصر» بدون قوله «أملحين».

قوله (١): في «غير هذا الحديث» على الربيع (٢).

وقد روى هذه الزيادة أيضاً قتادة (٣) عن أنس بن مالك،، وحميد الطويل إنما سمعه من ثابت عن أنس(١).

أبناه علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا السهمي عبدالله بن بكر، ثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. هـ.

<sup>(</sup>١) القول الساقط هو قوله «أملحين».

 <sup>(</sup>۲) معناه أنه يحتمل أن يكون الربيع روى الحديث بالزيادة ولكنه نبه عليها كها فعل المزني
إلا أنه سقط قول الربيع «في غير هذا الحديث» الذي يفيد أن الزيادة المذكورة لم تكن
من متن الحديث بالسند المذكور وإنما ثبتت بسند آخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث من رواية قتادة وغيره عن أنس.

<sup>(</sup>٤) جزم البيهقي بأن حميداً لم يسمع هذا الحديث من أنس مباشرة وتقدم كلام الذهبي في سماع حميد من أنس، ومانقله ابن حجر عن الأئمة.

#### حـــديث في العقيقة

رواه المزني في المختصر<sup>(۱)</sup> عن الشافعي عن ابن عيينة عن عبيدالله ابن أبي يزيد<sup>(۲)</sup> عن صباح<sup>(۳)</sup> بن وهب عن أم كرز<sup>(٤)</sup> قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة<sup>(٥)</sup> . . .

وأخرج أبو داود في السنن رواية سفيان عن عبيدالله عن أبيه عن سباع (بذل المجهود ١٣/ ٨٠) وأخرجه أيضاً من رواية حماد، ثم قال بعده: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم. (المرجع السابق ٨٢/١٣).

وأخرجه ابن ماجه في السنن كرواية أبي داود الأولى. (السنن ٢/١٠٥٦). 😑

<sup>(</sup>١) روى الحديث في مختصر المزني من رواية الشافعي عن اسماعيل بن ابراهيم عن عبيدالله عن سباع بن وهب «المختصر» انظر الأم (٢٨٥/٨).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارظ، ثقة كثير الحديث من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة. (التقريب ٢/٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل بالصاد والحاء والصواب بالسين المكسورة والعين كها سيأي. قال ابن حجر رحمه الله سباع بكسر أوله، ثم موحدة ابن ثابت حليف بني زهرة قال أدركت الجاهلية، وعده البغوي وغيره من الصحابة، وابن حبان في ثقات التابعين (التقريب ١٣/٣/١).

<sup>(</sup>٤) أم كرز بضم أوله وسكون الراء، الكعبية المكية، صحابية لها أحاديث (التقريب ٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج النسائي الحديث من رواية قتيبة عن سفيان عن عبيدالله عن سباع أن أم كرز قالت: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكراناً كن ام أنائاً» (السنن ١٦٥/٧).

إلى آخر الحديث (١).

وهذا إسناد خطأ فيه المزني (٢) عند النقل من وجهين أحدهما أنه قال عن سباع بن وهب (٣) وإنما هو سباع بن ثابت والآخر أنه قال عن عبيدالله بن أبي يزيد عن سباع، وابن عيينة إنما رواه عن عبيدالله عن أبيه عن سباع، وابن عيينة إنما رواه عن عبيدالله عن أبيه عن سباع،

= وأخرجه الدارمي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله عن سباع مباشرة (سنن الكبرى الدارمي ٨/٢) وأخرجه كذلك أبو داود (المرجع السابق) والبيهقي في (السنن الكبرى ٣٠١/٩).

وأخرجه الترمذي من رواية ابن جريج عن عبيد الله عن سباع مباشرة وسباع بن ثابت يرويه عن محمد بن ثابت بن سباع ـ وهو ابن أخيه محمد ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث صحيح. (تحفة الأحوذي ١٠٦/٥).

وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٣٠١/٩).

ورواه البيهقي من طريق ابراهيم بن بشار عن سفيان عن عبيدالله عن أبيه. وقال: كذا قاله سفيان بن عيينة عن أبيه وذكر أبيه فيه وهم (السنن الكبرى ٣٠٠).

(١) آخر الحديث قوله: لا يضركم ذكرانا كن أم أناثا. (من السنن الكبري).

(٢) لم يذكر البيهقي رحمه الله ما يؤيد صحة قوله في وقوع الخطأ من المزني وقد ذكر ذلك في السنن الكبرى (٣٠١/٩) حيث قال: وقد رواه الطحاوي عن المزني في كتاب السنن في أحد الموضعين على الصواب كها رواه سائر الناس عن سفيان وبالله التوفيق. هـ.

وقد علق صاحب الجوهر النقي على كلام البيهقي هذا بقوله: أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة من حديث الطحاوي عن المرزي ثنا الشافعي ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت، وكذا رويناه في كتاب السنن المذكور عن طريق الطحاوي عن المزني من نسخة جيدة قديمة فظهر بهذا أن رواية الطحاوي عن المزني على الصواب في الموضعين معاً لا في أحدهما كما ذكر البيهقي في المطحاوي عن المزني على الصواب المجوهر النقى.

(٣) سباع بن وهب خطأ وتقدم صوابه.

(٤) رواه أحمد بن شيبان الرملي عن سفيان عن عبيد الله عن أبيه عن سباع، أخرجه البيهةي (السنن الكبرى ٣١١/٩)، وتقدم في تخريج الحديث رواية قتيبة بن سعيد عن سفيان التي أخرجها النسائي وفيها رواية عبيد الله عن سباع مباشرة وهذا تأييد لرواية المزني عن الشافعي التي يروى فيها سفيان عن عبيد الله عن سباع مباشرة فلعل ـــ المزني عن الشافعي التي يروى فيها سفيان عن عبيد الله عن سباع مباشرة فلعل ـــ

حماد بن زيد(١) فلم يذكر فيه أباه، ورواية حماد أصح(٢).

وقد روى المزني رحمه الله هذا الحديث في كتاب السنن (٣) على الصحة (١) وهو فيها أخبرنا أبو اسحاق الفقيه أبنا شافع أبنا أبو جعفر، ثنا المزني، ثنا الشافعي أبنا سفيان عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع عن ثابت عن أم كرز فذكره وقد رواه ابن جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته (٥). هـ.

الشافعي \_رحمه الله\_سمع من سفيان الحديث بواسطة وبدونها وسمع المزني منه ذلك فأدى ما سمع كل منها على الوجهين، وإن صح هذا يكون الوهم من سفيان رحمه الله. فيحتمل أن يكون شك فيه ويحتمل أن يكون عبيد الله سمعه مباشرة من سباع وسمعه عن أبيه من سباع أيضاً، وتقدمت رواية ابن جريج التي أخرجها الترمذي وفيها يروي سباع عن أخيه محمد بن ثابت ولم يعترض لها البيهقي بنقده.

<sup>(</sup>١) أخرج حديث حماد بن زيد أبو داود والدارمي والبيهقي في السنن الكبرى وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذهب إليه أيضاً أبو داود في السنن \_ وقد تقدم \_ إلا أن صاحب الجوهر النقي نقل عن صاحب التمهيد كلاماً في معرض تعليقه على كلام أبي داود على الحديث أنه قال: لا أدري من أين قال هذا وابن عيينة حافظ وقد زاد في الاسناد وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع عن أم كرز ثلاثة أحاديث. (السنن الكبرى \_ الهامش \_ ٩٠١/٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب السنن للشافعي، قال البيهقي: وللشافعي كتاب يسمى «كتاب السنن» رواه عنه حرملة بن يحي واسماعيل بن يحي المزني. (مناقب الشافعي ٢٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) هذا بالنسبة للمزني لأن البيهقي رحمه الله خطأ رواية المزني عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع مباشرة، وسبق أن بين أن سفيان إنما رواه عن عبيد الله عن أبيه، وتقدم الكلام مستوفي، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریج الحدیث.

## حـــديث في كسب الحجام<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين (٢) قالوا أبنا أبو العباس ( $^{(7)}$ ) أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان  $^{(4)}$  وأخبرني عبدالوهاب عن أيوب  $^{(9)}$  عن ابن سيرين  $^{(7)}$  عن ابن عباس وبهذا الاسناد عينه  $^{(7)}$  قال أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني ابراهيم بن ميسرة  $^{(A)}$  عن طاوس  $^{(P)}$ : احتجم رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) أي في جواز كسب الحجام.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي زكريا بن أبي اسحاق، وأبي بكر بن الحسنن (السنن الكبرى ٣٣٨/٩).

<sup>(</sup>٣) هو الأصم كما في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر حرف التحويل في السنن الكبرى وإنما ساق السند من رواية الشافعي عن عبد الوهاب وذكر حديث ابن عباس على الصحة ونصه «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأجره ولو كان حراماً لم يعطه» وسيأتي الكلام عليه.

<sup>(</sup>٥) أيوب بن كيسان ــ أبي تميمة ــ السختياني ــ بفتح المهملة ــ ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة احدى وثلاثين ومائة، وله خمسون سنة . (التقريب ٨٩/١) و (تذكرة الحفاظ ١/١٣٠).

<sup>(</sup>٦) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة. (التقريب ١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٧) الكلمة غير ظاهرة في النسخة، وهي كها أثبتها لتوكيد كلمة الاسناد.

<sup>(</sup>٨) ابراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين (التقريب ٤٤/١).

<sup>(</sup>٩) طاوس بن كيسان اليماني، تقدم.

الله عليه وسلم وقال للحجام أشكموه (١) .

هكذا وجد هذا الحديث في كتاب اختلاف الأحاديث فنقل إلى المسند وذلك يوهم أن يكون متن حديث طاوس (٢) ومتن حديث ابن سيرين عن ابن عباس (٣) واحداً (٤) وليس كذلك وهو من الجملة التي ذكرت أن كتابه كان غائباً (٥) عنه، فربما كان يكتب اسناد حديث فيشك في إسناده أو متنه فيتركه كذلك، ويكتب ما لاشك فيه حتى يرجع إلى كتابه فيتمه على الصحة فلم يقدر ذلك (٢) لقصر مدته وعجلة موته (٧).

وحديث ابن سيرين عن ابن عباس قد رواه المزني عن الشافعي على

<sup>(</sup>۱) اشكموه: جازوه (النهاية في الغريب ٢/٤٩٦). والحديث أخرجه البيهقي بالسند المتقدم من رواية الشافعي عن سفيان إلا أن أبا زكريا وأبا بكر شيخي البيهقي قالا في الحديثين ثنا أبو العباس (الكبرى ٣٣٨/٩). والحديث موجود في كتاب (اختلاف الحديث، ص ٥٥٧ الجزء الثامن من كتاب الأم).

<sup>(</sup>۲) تقدم اخراج حدیثه وهي روایة مرسلة.

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقي رحمه الله حديث ابن عباس برواية ابن سيرين عنه بلفظ «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأجره ولو كان حراماً لم يعطه».

قال البيهقي رحمه الله: ورواية محمد بن سيرين عن ابن عباس مرسلة. هـ. (السنن الكبرى ٣٣٨/٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل بدون الألف.

<sup>(</sup>٥) أي من جملة الموضوعات التي تقدم الحديث عنها من أن الشافعي رحمه الله شك فيها فترك لها بياضاً حتى يتأكد منها فظن من نقل عنه أن تلك الأسانيد بعضها فوق بعض وليس كذلك وقد سبق كلام البيهقي فيه توضيح ذلك. وهذا الذي ذكره البيهقي قد صرح به الشافعي نفسه رحمه الله في كتاب الرسالة ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل بالياء بدل الهمزة.

<sup>(</sup>Y) أي لم يسعفه القدر من بلوغ غرضه.

 <sup>(</sup>٨) إذ لم يعمر الشافعي رحمه الله طويلًا، وعاش ما بين سنة مائة وخسين إلى مائتين وأربع.

الصحة (۱) أبناه أبو إسحاق الفقيه، أبنا شافع بن محمد، ثنا جعفر بن سلامة، ثنا المزني ثنا الشافعي، أبنا عبدالوهاب عن خالد الحذاء (۲) عن عكرمة ومحمد بن سيرين (۳) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان خبيثاً لم يعطه (٤).

وخالف هذه الرواية عن عبدالوهاب الرواية الأول<sup>(٥)</sup> عنه في إسناده يدل على أنه شك فيها فتركها فكان ينبغي لناقل هذا الحديث من الكتاب<sup>(١)</sup> إلى المسند ألا ينقل الاسناد الأول ولا يضمه إلى الحديث الذي رواه الشافعي بعده.

وقد أخرج البخاري حديث عكرمة عن ابن عباس على اللفظ الذي نقله

<sup>(</sup>۱) لم يخلط المزني رحمه الله بين الأسانيد وروى الحديث عن الشافعي عن عبد الوهاب بلفظ، احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان خبيثاً لم يعطه».

<sup>(</sup>٢) خالد الحذاء في الأصل بدون الهمزة ابن مهران، ثقة يرسل من الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان (التقريب باختصار ٢١٩/١)، (التهذيب ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين الأنصاري البصري، تقدم.

<sup>(</sup>٤) تقدم إخراج الحديث بغير سند البيهقي، وسيأتي أيضاً مزيد ايضاح له. وقد أخرجه البيهقي من رواية محمد بن أبي بكر عن عبد الموهاب الثقفي (السنن الكبرى ٩/٣٣٨).

<sup>(°)</sup> العبارة في الأصل غير مستقيمة والظاهر أنها: ومخالفة هذه الرواية عن عبد الوهاب الرواية الأولى عنه في إسناده تدل على أنه شك فيها.

<sup>(</sup>٦) المقصود بالكتاب هو: مبسوط كلام الشافعي في اختلاف الأحاديث.

المزني عن يزيد بن زريع وعن مسدد (١) عن خالد الواسطي (٢) كلاهما (٣) عن خالد الحذاء عن عكرمة.

<sup>(</sup>۱) مسدد بن مسرهد بن مسربل، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين، ويقال اسمه عبد الملك ومسدد لقبه. (التقريب ۲۲۲۲)، (التهذيب ۱۰۷/۱۰).

<sup>(</sup>٢) خالد بن عبد الله الواسطي، ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين وكان مولده في سنة عشر ومائة. (التقريب ٢١٥/١)، (التهذيب ٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>٣) الضمير في قوله «كلاهما» عائد على يزيد بن زريع وخالد الواسطي لأن مسدداً لم يرو عن الحذاء أصلاً ويجوز أن يكون المقصود بالضمير يزيداً ومسدداً لكسن مسدداً لم يروه إلا بطريق خالد الواسطى عن خالد الحذاء.

وقد أخرج الحديث البخاري في الصحيح من رواية مسدد عن خالد الواسطي عن الحذاء كما أخرجه من رواية مسدد عن يزيد بن زريع عن الحذاء (فتح الباري ٤/٤٢، ٤٥٨)، وأخرج رواية يزيد أبو داود (بذل المجهود ٩٢/١٥). وأخرجه أحمد في مسنده من رواية عبد الأعلى عن الحذاء عن عكرمة (مسند ١/١٥٣).

وأخرجه البيهقي من رواية مسدد عن يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة (السنن الكبرى ٣٣٨/٩).

## حــديث في الولاء<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين (٢)، قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن الحسن (٣) عن يعقوب بن ابراهيم (٤) عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) المقصود بالولاء هنا ولاء العتق، قال صاحب اللسان (١٥/ ٤٠٩) «وقد تختلف مصادر هذه الأسهاء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، والولاية بالكسر في الامارة، والولاء في ألمُعْتَق، هـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي عن شيخين أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي.
 (السنن الكبرى ۲۹۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمها الله تعالى، أصله من دمشق من قرية «حرستا» قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقة، وروى الحديث عن مسعر بن كدام والثوري وعمرو بن دينار وغيرهم، روى عنه الشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما، وولى قضاء القضاة مع الرشيد وسار معه إلى الري فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخسين سنة. (اللباب ٢/٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمها الله روى عن عبيد الله بن عمر العمري، ولم تذكر له رواية عن عبد الله بن دينار في ترجمته، كان قد سكن بغداد وولى القضاء بها، وهو أول من دعى بقاضي القضاة في الإسلام، قال ابن كامل ولم يختلف يحي بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل، ونقل عن زكريا الساجي قوله: يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة مذموم مرجىء ونقل عن عبد الله بن إدريس قوله: وأبو يوسف فاسق من الفاسقين، وكذلك نقل مثله عن عبد الله بن المبارك توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. هـ. (تاريخ بغداد ١٤٤/ ٢٤٢)، والحق أنه ينبغي التثبت فيها نقل من الطعن في أبي يوسف.

- (۱) قال صاحب اللسان: ولحمة النسب الشابك منه، وقال: اللحمة بالضم: القرابة (اللسان ۵۳۸/۱۲) وقال ابن الأثير: قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها فقيل هي في النسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح وقيل: الثوب بالفتح وحده وقال في معنى الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينها من المداخلة الشديدة (النهاية في الغريب ٤٠/٤).
- هذا المتن بالسند المذكور في كتاب الأم ٣٢١/٨، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكِبري وقال: كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب عن عبدالله بن دينار (السنن الكبرى ٢٩٢/١٠) وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (المستدرك ١٤٤١/٤) وعلق عليه الذهبي بقوله: بالدبوس وذكر صاحب نصب الراية أن البيهقي أخرجه في المعرفة ولم أطلع عليه لأن نسخة المعرفة المصورة في الجامعة ناقصة كما تقدم بيانه. وقد نقل صاحب النصب عن البيهقي في المعرفة قوله: وكان الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه عنه الشافعي وهو حديث غير محفوظ وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الولاء وعن هبته هكذا رواه عبيدالله بن عمر فيها رواه عنه مالك ــ إلى أن قال\_ وروى عن يحي بن سليم الطائفي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم على عبيدالله في المتن والاسناد جميعاً، وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسبة لاتباع ولا توهب، وهو مرسل. هد. كلامه.

ونقل صاحب النصب عن الحاكم بعد إخراج الحديث من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبدالله بن دينار قوله: وهو وهم فإن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابن دينار نفسه. (نصب الراية ٢/٤٤).

قلت: ولم يتعرض لهذا البيهقي رحمه الله. وقد تقدم الكلام على الحديث.

هكذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن (١)، ورواه محمد بن الحسن فيها بلغني في كتابه عن أبي يوسف وهو يعقوب بن ابراهيم عن عبيدالله بن عمر (٢) عن عبدالله بن ديناو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ورواه محمد بن عرارة (٣) عن أبي يوسف عن عبيد الله عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.

قال: هو بمنزلة النسب<sup>(1)</sup>، وقوله وهو بمنزلة النسب يحتمل أن يكون من قول أبي يوسف، وكذلك قوله: الولاء لحمة كلحمة النسب<sup>(۱)</sup>.

فأخذه محمد بن الحسن عنه على الوهم ويحتمل أن يكون محمد رواه للشافعي في المناظرة من حفظه فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده.

<sup>(</sup>١) يعني من طريق أبي يوسف عن عبدالله بن دينار مباشرة بدون وساطة عبيدالله بن عمر العمري وقد بينا في ترجمة أبي يوسف أنه لا يعرف له سماع من عبدالله بن دينار.

<sup>(</sup>۲) تقدم، وهو العمرى.

<sup>(</sup>٣) «محمد بن عرارة» هكذا في الأصل، والظاهر أنه محمد بن غرير وهو تلميذ أبي يؤسف، وقد ترجم له ابن حجر رحمه الله في التهذيب وذكر من شيوخه يعقوب بن ابراهيم. وقال في التقريب: نزل سمرقند صدوق من الحادية عشرة (التقريب ١٩٩/٢)، (التهذيب ١٩٩/٢).

ورواية محمد بن غرير هذه عن أبي يوسف توافق رواية محمد بن الحسن في السند وتخالفها في المتن وهو ظاهر.

<sup>(</sup>٤) نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في لجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك (الفتح ١٤٤/١٢).

<sup>(</sup>٥) أي يحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام أبي يوسف رحمه الله وأنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن إسنادها إلى ابن عمر خطأ كما سيأتي تقرير ذلك من كلام المصنف رحمه الله.

وقد رواه يحي بن سليم (١) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه محمد بن الحسن، وهذا وهم على عبيد الله في الاسناد والمتن جميعاً.

فرواية الجماعة (٢) عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته» (٣).

(۱) هذه مسألة أخرى، فيحيى بن سليم رواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتن الذي رواه محمد بن الحسن وهو خطأ - كما بينه البيهةي \_ في المتن والاسناد حيث لم يعرف المتن المذكور بالسند المتقدم من رواية عبيدالله بن عمر عن ابن دينار ولا من رواية عبيدالله عن نافع هذه.

وقد أخرج البيهقي رحمه الله رواية يحي بن سليم هذه في (ألسنن الكبرى ٢٩٣/١٠) وقال: هذا وهم من يحي بن سليم أو من دونه في الاسناد والمتن جميعاً، ثم قال: وقد رواه محمد بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه هـ. بتصرف.

ونقل عن أبي عيسى الترمذي قوله: سألت عنه البخاري: فقال: يحي بن سليم أخطأ في حديثه إنما هو عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، وعبدالله بن دينار تفرد بهذا الحديث يعني باللفظ المشهور. (المرجع السابق) وانظر كلام الترمذي في (التحفة ٢٥٠٤).

وذكر صاحب نصب الراية أن الطبراني أخرج حديث يحيى بن سليم الطائفي هذا وقال: لم يروه عن انسماعيل بن أمية إلا يحيى بن سليم هد. (نصب الراية ١٥٢/٤).

وأخرج حديث يميى بن سليم أيضاً ابن ماجه في سننه من رواية محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن يحيى (السنن ٩١٨/٢).

(٢) أخرج الحديث مسلم في صحيحه من رواية عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله، وقال: غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. (شرح النووي ١٤٨/١٠).

تنبيه: عدد ابن حجر رحمه الله بعضاً عمن روى الحديث عن ابن دينار ثم قال واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ وخالفهم أبويوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ «الولاء لحمة كلحمة النسب» (الفتح ٢١/٤٤).

(٣) سيأتي تخريجه حسب ترتيب البيهقي لروايته عن عبد الله بن دينار.

وكذلك رواه مالك (۱) والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال والضحاك بن عثمان واسماعيل بن جعفر وغيرهم عن عبد الله بن دينار. ورواه (۲) أبو عمير بن النحاس عن ضمرة (۳) عن الثوري على اللفظ (۱) الذي رواه ابن الحسن وهو وهم، وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه (۰)، وقد

(۱) رواية مالك هذه في الأم، وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى من رواية مالك بن أنس مقروناً بسفيان بن عيينه (السنن الكبرى ٢٩٢/١٠) وأخرج مسلم رواية الثوري وشعبة وابن عيينة وسليمان بن بلال والضحاك ابن عثمان واسماعيل، قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث (شرح النووي ١٤٨/١٠). وقد وأخرج رواية الثوري البخاري أيضاً في الصحيح (فتح الباري ٢٢/١٢) وقد نقا الناري حد عن شعبة قمله: وددت أن عبد الله بن دينا، لما حدث سذا الحديث أذن

نقل ابن حجر عن شعبة قوله: وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لى حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه (المرجع السابق ص ٤٣).

وأخرج رواية الثوري، البيهقي كما أخرج رواية شعبة (السنن الكبرى وأخرج رواية شعبة (السنن الكبرى ١٠٠). وأخرج الترمذي الحديث من رواية سفيان وشعبة مقترنان عن ابن دينار وقال أبو عيسى: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن دينار. (التحفة 200/٤)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً برواية الترمذي (السنن ١٨/٢).

(٢) هذه مسألة ثالثة، وأبو عمير هذا هو عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس قال ابن حجر: ثقة فاضل من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومائتين وقيل بعدها . (التقريب ١٠١/٢).

(٣) ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلًا من التاسعة، مات سنة اثنتين ومائتين (التقريب ٢٧٤/١)، (التهذيب ٤٦٠/٤).

(٤) أخرج رواية أبي عمير بن النحاس البيهقي في السنن الكبرى وقال: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الغرباني عن ضمرة كها رواه الجماعة، «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» فكأن الخطأ وقع من غيره والله أعلم. هـ. (السنن الكبرى ٢٩٣/١٠).

(٥) قال الحافظ ابن حجر: هكذا يعني باللفظ المحفوظ قال الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري عنه، منهم عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع وعبد الله بن غير وغيرهم (الفتح ٢٠/١٢).

قلت: ورواية ابن نمير أخرجها مسلم وقد تقدم تخريجه وأخرجه البخاري في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى من رواية أبي نعيم عن سفيان الثوري. وقد تقدم أيضاً.

روى هذا اللفظ من أوجه أُخر كلها ضعيفة، وأصح ماروى فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» (١).

أنباه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا يحي بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون (٢) أبنا هشام فذكره مرسلاً (٣). وروى عن قتادة عن عمر بن الخطاب (٤) رضي الله عنه في قوله، وروى عن علي (٥) رضي الله عنه في بعض معناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن هارون بن زاذان أبو خالد الواسطي توفي وقد قاربالتسعين وتقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ٢٩٢/١٠) وقال: وقد روى من أوجه أُخر كلها ضعيفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في (السنن الكبرى ١٠/٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٤/١٠).

# حــديث في المهدي<sup>(١)</sup>

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ<sup>(۲)</sup>، ثنا أبو الحسن عيسى بن يزيد العقيلي<sup>(۳)</sup>، أبنا يونس بن عبد الأعلى<sup>(٤)</sup> (ح) وأبنا أبو عبدالله، حدثني علي بن مشاذ<sup>(٥)</sup>، ثنا محمد بن إسحاق<sup>(۲)</sup>، ثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) الحديث الذي أورده البيهقي رحمه الله في هذا الباب من إثبات أن عيسى بن مريم هو المهدي، ليس بصحيح وقد تكلم عليه أئمة الشأن على أن البيهقي رحمه الله لم يرتضه وإنما أورده في جملة الأحاديث التي قد تؤخذ على الشافعي تبعة خطأتها.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحافظ شيخ البيهقي رحمه الله، أنظر ترجمته في التذكرة (٣/٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي :عيسى بن زيد الهاشمي العقيلي عن الحسن بن عرفة لحقه الحاكم. كذاب، وكذلك قال ابن حجر كذاب (ميزان الاعتدال ٣١٢/٣)، (لسان الميزان المعتدال ٣٩٥/٤).

<sup>(</sup>٤) يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصَّدَفي، روى عن سفيان بن عيينة وابن وهب، وروى عنه ابن خزيمة، وأبو عوانة وخلق، وثقه أبو حاتم وغيره، ونعتوه بالحفظ والعقل، إلا أنه تفرد عن الشافعي بذاك الحديث: لا مهدي إلا ابن مريم. وهو منكر جداً (ميزان الاعتدال ٤٨١/٤).

<sup>(°)</sup> الحافظ الكبير أبو الحسن علي بن حشاذ صاحب التصانيف، مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة. (التذكرة ۴/٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) محمد بن إسحاق بن خزيمة \_ تقدم.

إدريس الشافعي، أبنا محمد بن خالد الجندي<sup>(1)</sup> عن أبان بن صالح<sup>(۲)</sup> عن الحسن<sup>(۲)</sup> عن أنس بن مالك<sup>(2)</sup> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الناس إلا شحاً ولا الدنيا إلا إدباراً<sup>(٥)</sup>، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس<sup>(۱)</sup>، ولا مهدي إلا

وقال صاحب اللباب: الجندي (بفتح الجيم والنون)، هذه النسبة إلى جند وهي بلدة مشهورة باليمن، خرج منها جماعة كبيرة من العلماء منهم طاووس بن كيسان البماني الجندي تابعي مشهور. هـ. بتصرف من (اللباب ٢٩٧/١).

(٢) أبان بن صالح بن عمير القرشي مولاهم، وثقه الأثمة، ووهم بن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة وهو ابن خمس وخمسين. (التقريب ٢٠/١)، (التهذيب ٩٤/١).

(٣) هو الحسن البصري رحمه الله كما في النهاية، (٣٣/١).

(٤) في المستدرك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم». (المستدرك ١/٤٤).

(٥) هذه العبارة في المستدرك قبل عبارة «ولا النماس إلا شحاً» وقد جعل بدل الدنيا، الدين فقال: «ولا الدين إلا إدباراً».

(٦) «ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»، هذا ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وهو لا ينافي حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم (شرح النووي ١٣/٦٠)، وفيه «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله». هـ. ويفسره حديث عبد الله بن عمرو وفيه قال مسلمة: ياعقبة إسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها من الحرير فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وقال النووي رحمه الله: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي النووي رحمه الله: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي النووي رحمه الله: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي النووي رحمه الله: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي النووي رحمه الله المها عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي النووي رحمه الله المه عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي المراد الناس عليهم تقوم الساعة ولا النووي رحمه الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي المراد الناس عليهم تقوم الساعة عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم علي

<sup>(</sup>۱) محمد بن خالد الجندي المؤذن، مجهول من السابعة، ذكره الحافظ في التقريب، ونقل في تهذيبه عن ابن عبد البر أن محمد بن خالد مجهول، وسيأتي من كلام البيهقي أن الجندي مجهول. وقد نقل ابن كثير في النهاية عن الحاكم تجهيله ودافع عن ذلك بقوله: وليس هو بمجهول كها زعمه الحاكم بل قد روى عن ابن معين أنه وثقه. أنظر (التقريب ۱۵۷/۲)، (التهذيب ۱۳۳/۱)، (النهاية ۱۳۳/۱).

عيسى (١) بن مريم (٢). هذا الحديث بهذا الإسناد مما أنكر على الشافعي (٣). وقد أبنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجوية الدينوري (٤)، ثنا طغران بن الحسين (٥) حدثني محمد بن علي بن إسحاق المرزوي بقرميسين (١)، ثنا عبيدالله بن محمد بن عيسى المرزوي (٧) سمعت أحمد بن

تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، وأن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة، أي تقرب الساعة وهو خروج الروح. هـ. بتصرف (شرح النووي على مسلم ٢٦/١٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث فيها يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم اما قبل نزوله كها هو الأظهر والله أعلم، وإما بعده وعند التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضاً، والله أعلم. (النهاية ١/٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي في التلخيص قال المؤلف: يعد في أفراد الشافعي وحدثني به عبد الرحمن بن ينزداد المزكي ببخارا من أصله، ثنا عبد الرحمن بن أحمد الرشديني بمصر ثنا المفضل الجندي، ثنا صاحب بن معاذ، ثنا يحي بن السكن، ثنا محمد بن خالد، الجندي فذكره. هـ. أنظر ملخص الذهبي (المستدرك ٤٤١/٤)، وأخرجه ابن ماجة في (السنن ١٣٤٠/٢)، وابن كثير في (النهاية ٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) لم يبين البيهقي رحمه الله من أنكره على الشافعي فكما لم يبين أين ذلك، والظاهر أن وجه الإنكار ما حكاه الذهبي في تلخيصه عن الحاكم من أن الحديث عُدَّ من أفراد الشافعي رحمه الله، ولم أقف على كلام الحاكم في المستدرك (ملخبص المستدرك ٤٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في وفيات عام ٤١٤ وقال: والمحدث أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن فنجوية الثقفي الدينوري بنيسابور. (التذكرة ١٠٥٧/٣). وقال صاحب اللباب: الدَّيْنُوري هذه النسبة إلى الدِّينُور وهي بلدة من بلاد الجبل عند قرميسين. (اللباب ٢٦/١).

 <sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) «قرميسين» (بكسر القاف وإسكان الراء وكسر الميم). مدينة بجبال العراق على ثلاثين فرسخاً عند الدينور، ويقال لها «كرمان شاه»، أنظر (اللباب ٢٨/٣).

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه.

سنان (۱) يقول: كنت عند يحي بن معين جالساً في مسجده، فدخل عليه صالح جزرة (۲) وأقبل عليه يذاكره حتى ذكر (۱) الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مهدي إلا عيسى، قال بلغني (۱) عن الشافعي أنه رواه، والشافعي عندنا ثقة.

قال الشيخ (٩): وهذ الحديث إن كان منكراً بهذا الإسناد (٢) كان الحمل فيه على محمد بن خالد الجندي فإنه شيخ مجهول (٢) لم يعرف بما تثبت به عدالته ويوجب قبول خبره، وقد رواه غير الشافعي عنه كها رواه الشافعي وهو فيها أبنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو أحمد عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداد (٨) الرازي المزكى (٩) ببخارا من كتابه (١٠) ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) أحمد بن سنان بن أسد أبو جعفر الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومائتين، وقيل قبلها (التقريب ١/١٦)، أنظر، (التهذيب ٢٤/١).

 <sup>(</sup>۲) الحافظ العلامة الثبت شيخ ما وراء النهر أبو علي صالح بن محمد بن عمرو. ولد سنة خس ومائتين، وكان مشهوراً بالمزاح، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين. (تذكرة الحفاظ
 ۲/۲۲).

٣) هكذا في الأصل بالألف والظاهر أنه «حتى ذكر» بدون ألف.

<sup>(</sup>٤) الظاهر من سياق الكلام أن هذا من قول يحي بن معين.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي.

<sup>(</sup>٦) الظاهر أن القيد لا معنى له إذ الحديث منكر ولم أجد ما يدل على معناه في كون عيسى بن مريم هو المهدي أما أجزاء الحديث الباقية فهتاك ما يدل عليها خاصة ما تقدم الكلام عليه من قيام الساعة على شرار الناس، والذي له أدنى بصيرة يدرك ما عليه الناس اليوم وما كان عليه السلف الصالح وما بينها من المفاوز فنسأل الله العصمة والنجاة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام عليه آنفاً.

<sup>(</sup>٨) يزداد، في الأصل غير ظاهرة وتصويبها من ملخص المستدرك للذهبي.

<sup>(</sup>٩) المزكي، في الأصل غير ظاهرة وتصويبها من ملخص المستدرك للذهبي.

<sup>(</sup>١٠) في ملخص المستدرك (من أصله).

الحجاج بن رشدين (۱) بن سعد المَهْرى (۲) بمصر، حدثني أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي (۱۳)، ثنا يحي بن المفضل بن محمد الجندي (۱۳)، ثنا محمد بن خالد الجندي فذكره بإسناده نحوه.

وبإسناده (۱) قال: قال صامت بن معاذ عدلت إلى الجند (۲) مسيرة يومين من صنعا فدخلت على محدث (۸) لهم فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحة (۹)، وقد رواه مرة أخرى بخلافها (۱۱) كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذا إلا أن في صحتها (۱۱) عنه نظر فإنه عن محدث مجهول.

<sup>(</sup>١) في الملخص (الرشديني) وهي نسبة إلى جده رشدين بن سعد المهري.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب اللباب هذه النسبة إلى مهرة بن حيدان، قبيلة كبيرة ينسب إليها أبو الحجاج رشدين (اللباب ٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي الشعبي، قال الحاكم سألت عنه أباعلي الحافظ فقال: ماكان إلا ثقة مأموناً وما قبل فيه قط إلا في رواية حديث يعقوب بن عطاء. هـ. ملخص (لسان الميزان ٨٢/٦). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) صامت بن معاذ بن شعبة الجندي أبو محمد، قال ابن حبان: يهم ويغرب (لسان الميزان ١٧٨/٣).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في تلخيص المستدرك: يحي بن السكن ضعفه صالح جزرة، (هامش المستدرك ٤٤١/٤).

<sup>(</sup>٦) أي بإسناد الحاكم أبي عبد الله المتقدم.

 <sup>(</sup>٧) تقدم أن الجند بلدة مشهورة باليمن وهي بفتح الجيم والنون.

<sup>(</sup>A) وهو يحي بن السكن كما تقدم.

<sup>(</sup>٩) يعني الرواية المرسلة بدون ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٠) وهو ما تقدم من وصل الرواية من طريق أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۱۱) الرواية لم تثبت أصلاً، وعلى فرض ثبوتها فهي مضطربة فمرة جاءت مرسلة وأخرى متصلة ومرة رواها محمد بن خالد عن أبان بن صالح ومرة عن أبان بن أبي عياش، وكذلك فإن محمد بن خالد الجندي مجهول كها تقدم بيانه.

وقد روى هذا الحديث دون قوله: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم من أوجه (۱) منها ما أبنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي (۲) أخبرني أبو أحمد الحسين بن على التميمي (۳) من كتابه، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (۱) ثنا عبيد الله بن عمر القواريري (۱)، ثنا معاذ بن هشام (۱)، حدثني أبي (۲) عن قتادة (۸) عن الحسن أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومى بيده إلى ظهره بعثني الله والساعة ولن يزداد الأمر إلا شدة ولن يزداد الناس الله شدة ولن يزداد الناس .

أبنا أحمد بن الحسن القاضي (٩)، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) سبق أن بينت أجزاء الحديث وما له شاهد منها وما ليس له شاهد، ويؤيد ما ذهبت إليه كلام البيهقي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أبو أحمد الحسين بن على التميمي النيسابوري، يقال له حسنيك، تربى في حجر الإمام أبي بكر بن خزيمة كتب أكثر حديثه عن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال الخطيب كان ثقة حجة. ونقل عن غير الخطيب توثيقه وإمامته. هـ. (طبقات السبكي ١٤/٢)، (تاريخ بغداد ٧٤/٨).

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الحافظ الصدوق مسند عصره، تكلم فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. (لسان الميزان الميزان ٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٥) عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري أبو سعيد البصري نزيل بغداد ثقة ثبت، من العاشرة مات سنة خمس وثلاثين على الأصح وله خمس وثمانون سنة. (التقريب ٥٣٧/١).

<sup>(</sup>٦) أبو عبدالله معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، البصري وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم من التاسعة مات سنة مائتين (التقريب ٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٧) أبو بكر هشام الدستوائي، ثقة ثبت، رمى بالقدر، من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين. (التقريب ٢/٣١٩).

<sup>(</sup>٨) قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (التقريب ٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٩) أبو بكر أحمد بن الحسن بن عمران القاضي، تقدمت ترجمته.

إسحاق الصنعاني<sup>(۱)</sup> أبنا أبو صالح<sup>(۲)</sup>، حدثني معاوية بن صالح<sup>(۳)</sup> عن يجي بن الحارث<sup>(۱)</sup> عن القاسم بن عبد الرحمن قال رأيت أبا أمامة <sup>(۵)</sup> قام قال: «فلقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب ولا أريد الخطبة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد المال إلا «أناضة» (۱) ولا يزداد الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار خلقه»، تابعه معن بن عيسى <sup>(۲)</sup> عن معاوية بن صالح (هـ<sup>(۸)</sup>) بيان أحاديث أوردها شيخنا أبو عبد الله الحافظ.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر (١)، حدثني

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني وفي النسخة ــ الصنعاني ــ وهو خطأ وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة. (التقريب ٤٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي أبو عمرو، الحمصي قاضي الأندلس صدوق له أوهام من السابعة مات سنة ثمان وخمسين. (التقريب ٢٠٩/١) و(التهذيب ٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو يحي بن الحارث الذماري الشامي القاري، ثقة من الخامسة مات سنة خمس وأربعين. (التقريب ٣٤٤/٢)، (التهذيب ١٩٣/١١).

<sup>(</sup>ه) صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين (التقريب ٢٠/٤)، (التهذيب ٢٠/٤).

<sup>(</sup>٦) لعل الكلمة من نضض، أي سال وفاض، قال صاحب اللسان: نض الماء ينض نضاً ونضيضاً: سال. (لسان العرب ٢٣٦/٧).

 <sup>(</sup>٧) أبو يحي المدني معن بن عيسى بن يحي الأشجعي مولاهم، ثقة ثبت. قال أبو حاتم:
 هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة (التقريب ٢/٢١٧)، (التهذيب ٢/٢٥٧).

 <sup>(</sup>٨) ذكر «الهاء» الدالة على نهاية الكلام ولم يقف عندها بل زاد بعدها عبارة أخرى ولم
 بفصل بين كلامه السابق والمتأخر.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه.

أبو بكر أحمد بن يعقوب بن عبد الملك بن عبد الجبار القرشي الجرجاني<sup>(۱)</sup>، ثنا أبو العباس أحمد بن خالد بن يزيد بن غزوان<sup>(۲)</sup>، حدثني رجل<sup>(۳)</sup> من ولد الفضل بن الربيع<sup>(۱)</sup> عن أبيه قال: بعث إلى الرشيد<sup>(۱)</sup> فذكر قصة في استدعائه <sup>(۱)</sup> الشافعي ودعاء دعا به ثم قوله حين سئل عنه <sup>(۷)</sup> هو الذي حدثني به مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به يوم الأحزاب<sup>(۸)</sup> على قريش. «اللهم إني أعوذ بنور قدسك <sup>(۱)</sup> «وعظمة»<sup>(۱)</sup> طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة»، فذكر دعاء طويلاً. وسند هذا

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن يعقوب بن عبد الله هكذا في كتاب مناقب الشافعي للبيهةي (۱/ ۱۶)، المرواني الجرجاني، سيأتي من كلام البيهقي رحمه الله ما يفيد أنه كذاب ونقل الذهبي عن الحاكم أنه كان يضع الحديث، مات سنة سبع وستين وثلاثمائة (الميزان ۱/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) جهله البيهقي كها سيأتي.

<sup>(</sup>٣،٤) قال البيهقي لا يدرى عن حال الفضل بن الربيع في الرواية ولا حال ولده وسيأتي بنصه، وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٨٦ ــ أن الفضل بن الربيع كان حاجب الرشيد كذلك في الحلية ٧٨/٩.

<sup>(</sup>a) الرشيد أبو جعفر هارون بن المهدي الخليفة العباسي، كانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومائة. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) (استدعائه) في الأصل بالياء

الذي سأل الشافعي عن الدعاء الذي دعا به هو الفضل بن الربيع كما في (الحلية (V)).

<sup>(</sup>٨) المقصود بالأحزاب ما اجتمع من قبائل العرب على محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجيئهم إلى المدينة واستعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولقتالهم وحفر الحندق المعروف وقد سميت المعركة هذه بالخندق كما سميت بغزوة الأحزاب، وقد وصف الله تعالى حال المؤمنين يومئذ بقوله (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليمًا)، الأحزاب ٢٢.

<sup>(</sup>٩) قدسك: طهارتك أفاد ذلك مجموع كلام صاحب اللسان حول المادة أنظر (لسان العرب ١٦٨/٦) وقال أيضاً «أرض مقدسة » أي مباركة.

<sup>(</sup>١٠) غير ظاهرة في الأصل، وما أثبته منقول من كتاب «مناقب الشافعي» للبيهقي.

الحديث موضوع (١) على الشافعي رحمه الله لا شك فيه ولا يـدرى حال الفضل بن الربيع في الرواية ولا حال ولده ومن رواه عنه.

وأحمد بن يعقوب هذا كان يعرف بابن مقاطر (٢) القرشي الأموي له من أمثال هذا أحاديث موضوعة لا أستحل (٣) رواية شيء منها ولا رواية ما ذكره (١) شيخنا رحمه الله ولو تورع هو أيضاً عن روايته لكان أولى به فالشافعي رحمه الله يبرأ من هذه الرواية وكذلك مالك ونافع وابن عمر، والله يعصمنا من روايات المنكرات (٥) بفضله وكرمه، وقد رأيته في كتاب أبي (١) نعيم أحمد بن

<sup>(</sup>۱) هكذا حكم البيهقي رحمه الله بوضع الحديث وقد بحثت عنه في بعض كتب الموضوعات ككتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب الاسرار المرفوعة فلم أجد أحداً عرض له. ورواه البيهقي في «مناقب الشافعي ١/٩٣٩» ثم ذكر الطرق إليه ثم قال وسند هذا الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل لا أصل له البتة، والحمل فيه على بعض هؤلاء الرواة (مناقب الشافعي للبيهقي ١/١٤١). وأخرجه أبونعيم في حلية الأولياء (٨٠/٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بغاطرة) وفي ميزان الاعتدال «مقاطر» بعد تصحيح المحقق وأشار إلى أنها في الأصل «معاطر» (ميزان الاعتدال ١٦٥/١).

<sup>(</sup>٣) هذا يدل على تورع البيهقي رحمه الله والا ليس في ذكر الأحاديث الموضوعة حرج إذا كان من باب التنبيه عليها وبيانها حتى لا يقع فيها العوام والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) يعني ما ذكر من أن الشافعي رواه بحضرة الرشيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضوع كها تقدم بيانه.

<sup>(</sup>ه) جمع منكر، والمنكر اختلف فيه العلماء وعلى م يطلق، فالبرديجي رحمه الله يطلقه على الحديث الفرد، كما أن أحمد والنسائي يطلقان النكارة على تفرد الضعيف، والمعتمد الذي عليه جماهير العلماء تفرد الضعيف المخالف، أنظر (فتح المغيث ١٩٠/١).

<sup>(</sup>١) لم يبين البيهقي رحمه الله أي كتاب من كتب أبي نعيم وقد ذكر السبكي في ترجمة أبي نعيم كتبه التي ألفها منها كتاب حلية الأولياء، وكتاب معرفة الصحابة، ودلائل النبوة، والمستخرج على البخاري، والمستخرج على مسلم، وكتاب تاريخ أصبهان وكتاب صفة الجنة، (طبقات الشافعية للسبكي ٩/٣) والحديث في كتاب (حلية الأولياء ٩/٨).

عبد الله بن أحمد الأصبهاني<sup>(۱)</sup> عن أبي بكر أحمد بن محمد بن موسى<sup>(۲)</sup> عن محمد بن الحسين بن مكرم عن عبد الأعلا بن حماد النرسي<sup>(۳)</sup> قال: قال الرشيد يوماً للفضل بن الربيع فذكره وذكر سنده عن الشافعي عن مالك وهو أيضاً موضوع.

ورواه عن أبي بكر محمد بن جعفر البغدادي<sup>(3)</sup> عن أبي بكر محمد بن عبيد<sup>(\*)</sup> عن أبي نصر المخزومي<sup>(\*)</sup> عن الفضل بن الربيع غير أنه لم تذكر روايته عن مالك وهذا أمثل<sup>(\*)</sup>، ولا ينكر أن يكون الشافعي رحمه الله جمع دعاءا<sup>(\*)</sup> دعا به وإنما المنكر رواية من رواه عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.



<sup>(</sup>۱) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الإمام الجليل الحافظ سمع من الأصم بنيسابور، توفي سنة ثلاثين وأربعمائة، وله أربع وتسعون سنة، وذكر السبكي أن الخطيب أبا بكر الحافظ كان من أخص تلاميذ أبي نعيم ومع هذا لم يترجم له الخطيب في تاريخ بغداد وقد دخلها (طبقات السبكي ٧/٣).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى ألمُلْحمي، عن أبي خليفة الجمحي، قال ابن مردوية: ذاهب الحديث ضعيف جداً (الميزان ١/١٥١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (البرسي) وهو أبو يحي عبد الأعلا بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم النرسي (بفتح النون وإسكان الراء) وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن جعفر البغدادي \_ تقدم.

<sup>(</sup>٥) في مناقب الشافعي للبيهقي قال: عن أبي بكر (١٤١/١).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>Y) القصة لها أصل وإنما المنكر منها كون الشافعي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك.

<sup>(</sup>٨) في الأصل بدون الألف.

## حدیث آخر (۱)

ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في مشائخ (٢) الشافعي الذين سمع منهم عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسوَّر بن مخرمة القرشي (٣) ثم. ذكر الحديث الذي أبناه (٤) قال، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، ابنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم (٥)، وابن أبي فديك (٢) وعن (٢) عبد الله بن جعفر بن المسوَّر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد (٨) بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة لم يدخل (١٠) بها حتى طلقها فأرسل

<sup>(</sup>۱) لم يترجم البيهقي رحمه الله لهذا الباب ولا الذي بعده ويمكن أن يترجم له بـ «حديث في الصداق».

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن الحاكم رحمه الله عدد مشائخ الشافعي فذكر عبد الله بن جعفر في جملتهم وقد كتب أبو عبد الله الحاكم كتاباً في مناقب الشافعي لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد المدني عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ليس به باس، من الثامنة مات سنة سبعين، وله بضع وسبعون (التقريب ٢/١٦)، (التهذيب ٥/١٧١).

<sup>(</sup>٤) أي الذي أخبره به شيخه الحاكم أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن سالم القداح \_ تقدم.

<sup>(</sup>٦) محمد بن اسماعيل بن أبي فديك الديلي مولاهم ــ تقدم .

<sup>(</sup>٧) في مسند الشافعي بدون واو العطف.

<sup>(</sup>A) محمد بن جبیر بن مطعم، ثقة عارف بالنسب، مـات على رأس المـائة (تقـریب ۱۵۰/۲).

 <sup>(</sup>٩) جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، صحابي عارف بالأنساب، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (تقريب ١٢٩/١).

<sup>(</sup>١٠) في مسند الشافعي، (ولم يدخل) بزيادة الواو. (الأم ٨/٤٢٥).

#### إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالعفو» (١)

ثم قال عقيبة (٢) هكذا وجدت في كتابي (٦) هذا الحديث: وعن عبدالله بن جعفر، وأنا شاك (٤) في سماع الشافعي منه، وهذا خطأ وقع في كتابه (٥)، والشافعي إنما رواه عنها (٢) عن عبدالله بن جعفر، ليس فيه حرف الواو (٢)، وهو فيها قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في المبسوط (٨)، وعلى أبي زكريا بن أبي اسحاق وأبي بكر أحمد بن الحسن في المسند (٩) أن أبا العباس حدثهم أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم، عن عبدالله بن جعفر بن المسور فذكره.

<sup>(</sup>١) في مسند الشافعي (بالفضل) وكلا اللفظين يؤدي معنى واحداً وجاءت الآية بلفظ العفو وذلك في قوله تعالى: ﴿الا أَن يعفون أَو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.

وظاهر الحديث أن جبير بن مطعم قد سمي لزوجته التي لم يبن بها صداقها فكان عليه بنص القرآن نصف ما سمى وذلك في قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾، لكنه رضي الله عنه أعطاها مهرها فلم يشطره عفواً منه على أن معنى العفو في الآية الهبة وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. والله أعلم، وسيأتي تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) عقيب الحديث بعد أن أورده في كتابه، والقائل هو أبو عبد الله الحاكم.

<sup>(</sup>٣) أي فيها كتبه ودونه.

<sup>(</sup>٤) شك الحاكم رحمه الله في سماع الشافعي عن عبد الله بن جعفر لأنه لم يثبت عنده ذلك، والذي أوقعه في الشك حرف العطف الذي أشار إليه، ولعله كان سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) هذا جزم من البيهقي بوقوع الخطأ في كتاب الحاكم.

<sup>(</sup>٦) أي رواه عن سعيد بن سالم القداح ومحمد بن اسماعيل بن أبي فديك.

<sup>(</sup>٧) هكذا روى في مسند الشافعي بدون حرف الواو (راجع مسند الشافعي ٢٥/٨).

<sup>(</sup>٨) المراد بالمبسوط ما جمع من كلام الشافعي رحمه الله وأدلته على الأحكام ما كان منه مسنداً أو غير مسند.

<sup>(</sup>٩) يعنى في مسند الشافعي، وأبو زكريا وأبو بكر تقدمت ترجمتهما.

## حدیث آخر (۱)

ذكره شيخنا رحمه الله في مشائخ الشافعي رحمه الله، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا اسماعيل بن محمد (٢) ثنا على بن زيد (٣) عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا قعد بين الشعب الأربع ثم الزق الحتان بالحتان فقد وجب الغسل» (٤).

<sup>(</sup>۱) هذا الباب لم يترجم له البيهقي أيضاً، وقد ترجم لحديث القاسم عن عائشة «إذا إلتقا الختانان» بقوله «حديث في الغسل» وقد تقدم ويمكن أن يترجم لهذا الباب بما ترجم سابقاً.

<sup>(</sup>٢) سيأتي من كلام البيهقي رحمه الله مايفيد أن تسمية اسماعيل بن محمد خطأ وأن الصواب اسماعيل بن ابراهيم بن عليه والذي في مسند الشافعي ص ٣٩٣ اسماعيل بن ابراهيم وهكذا في كتاب اختلاف الحديث، ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان، التيمي البصري وهو المعرف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف من الرابعة، مات سنة احدى وثلاثين وقيل بعدها. (التقريب ٣٧/٢).

الحديث في مسند الشافعي ص ٣٩٣، وكتاب اختلاف الحديث ص ٤٩٥ وهو في مسند أحمد من روايته عن اسماعيل عن علي بن زيد (المسند ٢٧/٦)، ومن روايته عن أبي نعيم عن سفيان عن علي بن زيد (المسند ٢١٢٢)، والحديث له روايات وطرق أخرى يبلغ بها حد التواتر فقد رواه عن عائشة رضي الله عنها القاسم بن محمد أخرجه ابن أخرجه بها حد التواتر فقد رواه عن عائشة رضي الله عنها القاسم بن محمد أخرجه ابن ماجة في (السنن ٢٠٠١) وهو في كتاب اختلاف الحديث للشافعي، ص ٤٩٥. وروى الحديث أيضاً من مسند أبي هريرة أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ١٦٣/١)=

قال أبو عبد الله (۱) في اسماعيل بن محمد أظنه ابن الحكم الأزدي البصري (۲)، فإن كان الأزدي فقد حدث عنه نصر بن علي الجهضمي (۳) وغيره قال الشيخ (٤) رحمه الله: هذا خطأ وقع في كتابه (٥).

ولو رجع إلى الأصول لوقف عليه ولم يحتج إلى هذا الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً (١) والله يغفر لنا وله (٧)، هذا اسماعيل بن ابراهيم بن

= ومسلم في الصحيح (شرح النووي ٣٩/٤) وابن ماجة في (السنن ٢٠٠/١)، وأبو داود في السنن (بذل المجهود ١٧٨/٢) وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (المرجع السابق).

وأخرجه من مسند أبي بن كعب ابن ماجة (المرجع السابق) وأبو داود (٢/ ١٧٥) والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٥/١) والنسائي (١١٠/١) وفي بعض رواياته ثم الجتهد»، وهو في كتباب اختلاف الحديث، ص ٤٩٥، وفي مسند الشافعي ص ٣٩٣، وفي بعض طرقه «أن الماء من الماء كان في أول الاسلام رخصة».

وفي بعض طرق حديث عائشة أن أبا موسى سألها عن ذلك وله قصة. أخرجه مسلم في الصحيح (شرح النووي ٤٠/٤)، وابن خزيمة (١١٤/١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٣/١).

(١) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك.

(٢) اسماعيل بن محمد بن الحكم بن حجل الأزدي البصري، قال البخاري في التاريخ الكبير ثقة سمع عمر الأبح (التاريخ الكبير ٣٧٢/١) وقال الذهبي: وثقه البخاري في تاريخه ثم أنه ذكره في الضعفاء فقال: قال ابن معين: قد رأيته وليس بذاك، وتكلم فيه غيره (الميزان ٢٤٦/١) وقد بحثت عن تضعيف البخاري له في كتاب الضعفاء الصغير له فلم أحده فيمن اسمه اسماعيل، والله أعلم.

(٣) نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، الحفيد، ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة مات سنة خمسين ومائتين (التقريب ٢٠٠٠).

(٤) الشيخ هو الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.

الشيخ هو الامام أبو عبد الله في مناقب الامام الشافعي رحمهما الله.

(٦) هذا ليس من الظن السيء المنهى عنه شرعاً وإنما هو ظن من لم يعلم الحقيقة ويجب على الانسان عدم الجزم في الأمور إذا لم يتحقق من الصواب والله أعلم.

(٧) هذا صنيع سلفنا الصالح رحمهم الله جميعاً فقد تمثلوا قوله تعالى ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ﴾ الآية .

عليه (١) روى عنه الشافعي هذا الحديث في كتاب «اختلاف الأحاديث» على الصحة (٢).

وقد أبنا به شيخنا (٣) رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث على الصحة، وابنا به أبو زكريا (٤) وأبو بكر (٥) في المسند (٦) قالا: ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا السماعيل بن ابراهيم، ثنا علي بن زيد فذكراه.

ورواه الشافعي في كتاب الطهارة (٢) فقال: أبنا عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقا الختانان (٨) أو مس الختان فقد وجب الغسل» (٩).

وهذا فيها أبناه أبو سعيد بن أبي عمرو(١٠)، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع،

<sup>(</sup>١) شيخ الشافعي اسماعيل بن ابراهيم بن عليه أبو بشر \_ تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث آنفاً.

<sup>(</sup>٣) شيخ البيهقي أبو عبد الله الحاكم بدليل قوله «على الصحة» لأنه أن بما روى عنه على خلاف الصحة ثم ذكر أنه رواه في موضع آخر على الصحة.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا يحى بن ابراهيم بن محمد بن يحى \_ تقدم.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي \_ تقدم.

<sup>(</sup>٦) أي المسند من كلام الشافعي الذي رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي.

<sup>(</sup>٧) روى الحديث في كتاب الطهارة عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الحتان فقد وجب الغسل. (الأم ٢٦/١).

 <sup>(</sup>٨) فسر الشافعي رحمه الله التقاء الحتانين بالمحاداة بينهما وإن لم يتماسا انظر اختلاف
 الحديث ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريج الحديث مستوفى وله روايات أخرى لم نعرض لها كرواية الشافعي عن مالك عن يحي بن سعيد عن ابن المسيب أن أبا موسى (مسند الشافعي ٣/٢) وغيرها.

<sup>(</sup>١٠) أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ــ تقدم.

أبنا الشافعي فذكره وكأنه لم يحفظ اسم من أخبره حين كان يصنف هذا الكتاب<sup>(۱)</sup> ولم يسمه ثم ذكره حين صنف كتاب اختلاف الأحاديث فسماه، أو كان في الحديث الذي رواه في كتاب الطهارة زيادة سؤال أبي موسى<sup>(۲)</sup> ولم يسمعه من اسماعيل بن ابراهيم وإنما أخذه من غيره فلم يسم فيه اسماعيل وسماه في الكتاب الآخر في القدر الذي سمعه منه<sup>(۳)</sup>، والله أعلم. هـ.

<sup>(</sup>۱) المراد به كتاب الطهارة للشافعي \_ وقد أشرت قريباً إلى أن الشافعي رواه في الطهارة عن سفيان بن عيينه ولعل البيهقي رحمه الله اطلع على نسخة سقط منها اسم شيخ الشافعي، أو أن ذكر سفيان هو من اجتهاد الرواة.

<sup>(</sup>٢) تقدم في تخريج الحديث ذكر عائشة له بدون سؤال أبي موسى وكذلك ذكرته بعد سؤاله لها.

<sup>(</sup>٣) هذه احتمالات لم يأت البيهقي بما يؤيدها.

#### حدیث آخر <sup>(۱)</sup>

ذكر شيخنا(٢) رحمه الله في مشائخ الشافعي محمد(٣) بن عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبا بكر العمري، ثم روى(٤) حديثه عن محمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي(٥) عن سعيد ابن أبي سعيد(٢) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أفضى(٧)

وكلام الشافعي رحمه الله صريح في معنى الافضاء بالكف لا بغيره فلا حجة فيها نقله ابن حجر، إلا أن القياس يقتضي معاملة ظاهر الكف معاملة باطنه والأمر فيه تعبدي ـ يعني في الوضوء من مس الذكر.

<sup>(</sup>۱) هكذا لم يترجم له البيهقي رحمه الله كالذي قبله ويمكن أن يترجم له كها في كتب الحديث بقولنا «الوضوء من مس الذكر ليس بينه وبينها ستر».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحافظ الحاكم كما سيأتي من كلام البيهقي توضيحه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله بن عمر العمري عن مالك بن أنس، قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. قال الذهبي هو أخو القاسم، وقيل لا. (انظر الميزان ٩٩٦/٣)، (لسان الميزان ٥٩٦/٣).

 <sup>(</sup>٤) أي الحاكم روى حديث الشافعي عن محمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك.

 <sup>(</sup>٥) يزيد بن عبد الملك بن المغيرة، الهاشمي النوفلي، ضعيف من السادسة (التقريب ٣١٨/٢)، وقال ابن عبد البر: وأما يزيد فضعيف. (الاستذكار ٣١١/١).

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أبي سعيد المقبري كما جاء في رواية ابن عبد البر وغيره. وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) قال الشافعي رحمه الله: والافضاء باليد إنما هو ببطنها كما يقال أفضى بيده مبائعاً وأفضى يده إلى الأرض ساجداً وإلى ركبته راكعاً. (السنن الكبرى ١٣٤/١)، وقال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الافضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سيده في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. هـ. (التلخيص ١٣٦/١).

أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها (١) شيء فليتوضأ» (١).

أبناه أبو عبد الله (٣)، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، فذكره (١)،

- الحديث في مسند الشافعي وفي كتاب الطهارة من رواية الشافعي عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله مقرونان كلاهما عن يزيد. (الأم ١٩/١) (مسند الشافعي ١/٣٣٧) وهو في معرفة السنن للبيهقي بالسند المذكور هنا وسيأتي تفصيله، وأخرجه البيهقي من رواية اسحاق بن محمد الفروي عن يزيد (السنن الكبرى ١٠٣١)، وكذلك في معرفة السنن. والدارقطني من رواية عبد العزيز الأويسي عن يزيد (السنن ١/١٤٧)، وأخرجه ابن حبان من رواية عبد الرحمن من القاسم عن يزيد ابن عبد الملك ونافع بن عبد الرحمن مقروناً عن سعيد المقبري. (موارد الظمآن ص ٧٧)، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان قوله: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك، قال الحافظ وقال في كتاب الصلاة له \_ يعني لابن حبان \_ هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته ثم نقل عن الحاكم وابن عبد البر تصحيحه ونقل عن بعض الأثمة تضعيف نافع وعن البعض الآخر توثيقه (تلخيص الحبير ١٢٦/١).
  - ُ قلت: ومن ضعَّف نافع فليس لجرح فيه والله أعلم.
- (٣) رواه البيهقي في معرفة السنن عن أبي عبد الله الحاكم وأبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد،
   وكان من عادته رحمه الله في مثل هذا غالباً ما يقول حدثنا فلان في آخرين.
- (٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن بهذا السند والشافعي يرويه عن سليمان بن عمرو وعمد بن عبد الله مقروناً كلاهما عن يزيد ــوقد تقدم تخريجه ــ وقال البيهقي عقبه: هكذا رواه الشافعي في كتاب الطهارة ورواه في سنن حرملة عن عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك عن أبي موسى الخياط عن سعيد بن أبي سعيد، ونقل عن الشافعي أنه قال: روى حديث يزيد بن عبد الملك عدد منهم سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله بن دينار عن يزيد بن عبد الملك لا يذكرون فيه أبا موسى الخياط وقد سمع يزيد بن عبد الملك من سعيد المقبري.

ئم قال البيهقي رحمه الله: روى عبد الرحمن بن القاسم المصري، ومعن بن عيسى، واسحاق الفروي وغيرهم عن يزيد عن سعيد كما قال الشافعي (معرفة السنن ١٣٢/١). هـ. قوله عن يزيد عن سعيد مباشرة بدون ذكر أبي موسى الخياط.

<sup>(</sup>١) في معرفة السنن (بينه وبينها) كما جاء هنا وفي الأم «ليس بينه وبينه شيء» بالتذكير في الموضعين على أنه ليس بين الإنسان وذكره شيء، أما على تأنيث أحدهما فالمقصود بذلك اليد والذَّكرُ.

وقال في الاسناد<sup>(۱)</sup>، محمد بن عبدالله يعني ابن عمر، وقوله يعني ابن عمر أره في غير رواية شيخنا وكأنه ظنه ابن عمر وليس كذلك<sup>(۲)</sup> إنما هو محمد بن عبدالله ابن دينار<sup>(۳)</sup> شيخ لهم بالحجاز وهو فيما قرأنه فيما رواه<sup>(٤)</sup> حرملة بن يحي عن الشافعي وقال محمد بن عبدالله بن دينار.

وذكره (٥) أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ في مشائخ الشافعي، وقال محمد بن عبد الله بن دينار وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الدارقطني في شيوخ الشافعي رحمه الله جماعة لم يسمع منهم الشافعي غير أنه احتاج إلى روايتهم في كتاب علي – وعبد الله (١) رضي الله عنها، فذكر روايتهم لما احتاج إليه من غير سماع بذكر أساميهم (٧) وأسامي من حدثوا عنه إلى حيث انتهوا به.

<sup>(</sup>۱) القائل هو الحاكم أبو عبدالله كها يدل عليه سياق الكلام، وقال ذلك ليعين اسم الراوي هو محمد بن عبدالله وأنه ابن عمر. وهو خطأ كها بينه البيهقي رحمه الله وقع من شيخه وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) هكذا جزم البيهقي بأنه ليس ابن عمر ويؤيده أنه ليس في ترجمة الشافعي من شيوخه من هو بهذا الاسم ولا في ترجمة محمد بن عبدالله بن عمر أن تلميذه الشافعي، وكذلك يؤيده ذكر الشافعي رحمه الله كل من روى الحديث عن يزيد فذكر منهم محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله بن دينار لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) هذا يفيد أن روايات حرملة عن الشافعي كانت معروفة متداولة حتى عصر البيهقي وتقدم بيان أنه لم نقف عليها.

 <sup>(</sup>a) لم أقف على ماكتبه أبو الحسن الدارقطني حول مشائخ الشافعي.

<sup>(</sup>٦) علي ــ هو ابن أبي طالب.

وعبد الله \_ هو ابن مسعود\_ كها سيأتي بيان ذلك من كلام البيهقي وسياق الكلام أما كتاب علي وعبد الله وقد ذكر الشافعي منه فصولًا رويت في كتاب الأم \_أنظر (الأم ٤/٧٠).

 <sup>(</sup>۲) هذا من «التعليق» وهو أن يحذف من مبتدأ الاسناد واحد أو أكثر. انظر (تدريب الراوي ۱۱۷/۱).

ولم يذكر في واحد منهم «ابنا» ولا «ثنا» ولا سمعت أن فإن أدخل فيها حديثاً عن شيخ من شيوخه ربما ذكر فيه حينئذ سماعه، وذاك كتاب (7) لم يقرأه الشافعي على أصحابه (7) وإنما كان قصده منه أن بعض العراقيين (3) رغم أن مذهبهم يرجع إلى على وعبد الله بن مسعود رضي الله عنها وهم يخالفونها (7) ولا يقولون بقولهم، رداً لدعوى من ادعى منهم رجوع مذهبهم إلى أقوالها والله أعلم.

وكان ابن مسعود يقول لايتيمم الجنب وهم يخالفونه ويرون التيمم على الجنب بشرطه، وأمثلة ذلك كثيرة اختصرنا هذا منها من (الأم ١٦٤/٨).

<sup>(</sup>۱) هذه صيغ الجزم في السماع والتحديث والاخبار والفرق بينهما معروف في كتب المصطلح، ولا يجوز استعمالهما في الاجازة أو المكاتبة إلا ما روى عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول أهل المدينة، وهذا أمر يحتاج فيه إلى اثبات أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الاشارة عائدة إلى كتاب «اختلاف علي وعبدالله» المقدم ذكره وهو من الكتب التي لم يسمعها الربيع من الشافعي كها ذكر ذلك البيهقي في مناقب الشافعي. (٢٥٤/١).

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أن الشافعي لم يقرأه على أصحابه لأنه ليس من غرضه رحمه الله اثارت المشاكل وبعث التنافر وقد جمع ما أهمه لمجرد العلم وتقصى الأمور.

<sup>(</sup>٤) لم يبين البيهقي من العراقيين المذكورين، والمشهور عند الفقهاء إذا أطلقت كلمة العراقيين فالمراد بهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) خالف العراقيون عليا في أمور منها حكم علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم، وقال العراقيون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا. وخالفوه في أن عليا يرى الغسل على من مس ميتا مشركا وهم لا يرون عليه غسلاً ولا وضوءاً، وكذلك خالفوا عبد الله بن مسعود في أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الماء من الماء وهم يرون أن الغسل من التقاء الختانين.

# حديث آخر (١)

أخبرنا شيخنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المناقب (٢)، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة (٣) عن عبد الله بن عمر (٤)، وابن عيينة عن الزهري عن عروة (٥) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

وهذا يمكن أن يكون صحيحاً هنا غير أنني لم أقف على ما يدل على أن يحي بن حسان روى عن عبد الله بن عمر بن حفص ــ والله أعلم.

أما يحي بن حسان فهو التنيسي ــ بكسر المثناة والنون الثقيلة وسكون التحتانية لم مهملة ــ من أهل البصرة، ثقة من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين وله أربع وستون سنة (التقريب ٣٤٥/٢)، (التهذيب ١٩٧/١١).

<sup>(</sup>١) يمكن أن يترجم للباب بقولنا «حديث في القطع في السرقة».

<sup>(</sup>٢) هو «كتاب مناقب الشافعي» للحاكم، وهو مفقود.

 <sup>(</sup>٣) نقل السخاوي عن البيهقي ما أورده عن الربيع أن الشافعي إذا قال أخبرني «الثقة» فهو يحي بن حسان (فتح المغيث ١/٠٠).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومائة (التقريب ٢/٥٣٥)، (التهذيب ٣٢٦/٥)، أنظر أيضاً ترجمة الزهري .

عروة بن الزبير بن العوام \_ تقدم.

القطع في ربع (١) دينار فصاعداً (٢).

قال(٣): وبهذا نأخذ، هذا (١) حديث أورده الشافعي رحمه الله في كتاب (٥)

(۱) أي أن القطع في السرقة لا يكون إلا في ربع دينار فصاعداً، فقصر القطع على ربع الدينار، وقيمة ربع الدينار ثلاثة دراهم ... كما جاء في الأم ٢/١٣٠٦ وغيرها ... وقد ثبت القطع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر (أنظر السنن الكبرى ٢٥٩/٨) وعن عثمان، كما جاء في الموطأ (شرح الزرقاني ٢٥٦/٤)، (النن الكبرى ٢٥٦/٨)

وهذا لا ينافي القطع في أكثر من ذلك لأن لفظ «فصاعداً» يفيده كما لا ينافي الحديث الصحيح «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». الذي بين العلماء معناه والذي استدركه أبو عبد الله الحاكم على الشيخين فقال بعد إخراجه في المستدرك على شرطهما ولم يخرجاه (المستدرك / ٣٧٨/٤).

ولم يصب في استدراكه رحمه الله إذ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود (فتح الباري ٨١/١٢).

وأخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحدود (شرح النووي ١٨٥/١١).

وأخرجه أيضاً البيهةي في (السنن الكبرى ٢٥٣/٨) وكذلك أخرجه جماعة منهم النسائي وابن ماجة.

- ٢) الحديث بسند البيهقي إلى عائشة خرج في (السنن الكبرى ١٥٤/٨) والبيهقي يرويه هناك عن أبي زكريا وأبي إسحاق، وليس عن الحاكم. وهو في كتاب اختلاف العراقيين من رواية الشافعي بهذا السند لكنه من رواية الزهري عن عمرة لا عن عروة. (الأم ١٥١/٧) وهو في صحيح مسلم بروايات متعددة وألفاظ مختلفة. أنظر (شرح النووي ١٨٠/١١)، وأخرجه أبو داود من رواية أحمد بن حنبل عن ابن عيينة عن الزهري عن عمرة. (بذل المجهود ١٩٨/١٧)، وأخرجه النسائي عن قتيبة عن ابن عيينة عن الزهري عن عمرة (السنن ١٩٨٨).
  - قائله الشافعي رحمه الله والذي في اختلاف العراقيين قال «وبه نأخذ».
    - (٤) هذا ابتداء كلام البيهقى رحمه الله.
- (°) هذا من الكتب التي ألفها الشافعي وهو موجود ضمن كتاب الأم. (٩٦/٧) وقد دون الشافعي فيه ما اختلف فيه العراقيون فيها بينهم فقد عقد فيه عدة فصول للخلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلي.

اختلاف العراقيين وهو عن ابن عيينة له مسموع قد رواه عنه في كتاب (١) القطع في السرقة وغيره (٢), وإنما رواه عن الثقة عنده عن العمري، غير أنه قال في اسناده عن الزهري عن عمرة عن عائشة فأخطأ شيخنا رحمه الله في النقل فقال عن عروة عن (٦) عائشة \_ وكتاب اختلاف العراقيين الذي في أيدي الناس يشهد لما قلت بالصحة (١).

وقد رواه يونس بن يزيد (٥) الأيلي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وروى عن همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، لكن من جهة سفيان بن عيينة عن الزهري  $(e^{(1)})$  إنما هو عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) رواه في كتاب القطع في السرقة عن سفيان عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة (الأم ١٣٠/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في مسند الشافعي (الأم ٨/٤٥٤) أيضاً ولم يذكره في التخريج وهو من رواية سفيان عن الزهرى عن عمرة.

<sup>(</sup>٣) جزم البيهقي بخطأ الحاكم لأن سفيان لا تعرف عنه هذه الرواية من طريق الزهري عن عروة، وإنما المعروف عنه من طريق الزهري عن عمرة وقد تقدم إيضاح ذلك والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج الرواية التي في كتاب اختلاف العراقيين.

<sup>(</sup>٥) يونس، تقدمت ترجمته، وأخرج روايته البيهقي في (السنن الكبرى ٢٥٤/٨)، والنسائي أيضاً لكنه أخرجه بسنده مرة عن عمرة فقط وأخرى عن عمرة وعروة (السنن ١٨٨/٨)، وأخرجه أبو داود عن يونس عن الزهري عن عروة وعمرة، (بذل المجهود ١٧/ ٣٢٩)، وهو في صحيح البخاري عن يوسف عن ابن شهاب عن عروة وعمرة، ولم يذكر فيه «فصاعداً» (الفتح ٢٩/ ٩٦) وتقدم أنه في صحيح مسلم بروايات مختلفة.

ونقل الحافظ ابن حجر عن الدراقطني قوله: اقتصر ابراهيم بن سعد وسائر من رواه عن ابن شهاب عن عمرة، ورواه يونس عنه فزاد مع عمرة عروة وزاد ابن حجر: وحكى ابن عبد البر أن بعض الضعفاء وهو إسحاق الحنيني رواه عن مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، وكذا روى عن الأوزاعي عن الزهري، قال ابن عبد اللبر: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين. هد. ملخصاً من (فتح الباري المنادان).

<sup>(</sup>٦) الواو التي بين القوسين مذكورة في الأصل وهي زائدة.

#### حدیث آخر (۱)

نظرت في كتاب (٢) مناقب الشافعي رحمه الله الذي جمعه أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم العاصمي السختياني (٣)، رحمه الله فوجدت فيه حديثاً رواه عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن النضر الهروي الشافعي (٤) بدمشق عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن يحي بن سعيد، عن عمره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس كسفت فصلى رسول الله عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس كسفت فصلى رسول الله

<sup>(</sup>۱) لم يترجم له كالأبواب التي قبله ويمكن أن يترجم له بقولنا «حديث آخر في كسوف الشمس»، على أن البيهقي رحمه الله قد أورد في هذا الباب حديثاً آخراً من مسند سلمان بن عامر يرفعه في الإفطار على التمر غير حديث عائشة في كسوف الشمس، وليست له مناسبة سوى كونه مذكوراً في كتاب «مناقب الشافعي» الذي جمعه أبو الحسن السختيان وسيأتي الحديث والكلام عليه إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الصفدي في ترجمة أبي الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم العاصمي أنه ألف
 كتاباً كبيراً في مناقب الشافعي. (الوافي بالوفيات ٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم الأبىري، وآبر من قـرى سخستان، رحل وطوف وصنف كتاباً كبيراً في مناقب الشافعي، توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة (الوافي بالوفيات ٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف بن بشر بن النضر أبو عبد الله الهروي، ويعرف بغندر وكان أحد الحفاظ الثقات، سكن بدمشق وورد بغداد، وسمع الربيع بن سليمان المرادي، توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في (تاريخ بغداد ٤٠٥/٣)، (اوالتذكرة ٣/٨٣٧).

في الأم ٢٤٣/١(فوصفت صلاته).

(٢) في الأم (ركعتان) بالرفع، أما النصب فعلى تقدير «أن».

(٣) حديث عائشة رضي الله عنها مشهور أخرجه البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن مسلمة، واسماعيل كل واحد منها يرويه عن مالك عن يحي بن سعيد بالسند المذكور في النسخة (فتح الباري ٥٢٨/٢)، وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن يحي بالسند المتقدم (فتح الباري ٢/٨٤٠)، ومن طريق سفيان أخرجه أيضاً النسائي في (السنن ١٣٤/٣)، وسيأتي تخريج الحديث بسند البيهقي إن شاء الله.

وللحديث طرق أخرى منها مارواه الزهري عن هشام عن عروة عن عائشة، أخرجه االبخاري في مواضع من صحيحه منها (الفتح ٢-٥٤٥، ٩٤٥)، وأخرجه البيهقي في المعرفة (٧٦٧/١)، وأخرجه الترمذي في جامعه (تحفة الأحوذي ١٤٣/٣) وأخرجه النسائي في مواضع منها (السنن ١٢٧/٣ ـ ١٢٨)، وأخرجه ابن ماجة من طريق الزهري أيضاً (السنن ١٤٠١)، وأخرجه أبو داود في السنن (بذل المجهود ٢٤١/٦)، ومسلم من طريق مالك عن هشام وعبد الله بن غير كذلك عن هشام عن عروة، (شرح النووي ١٩٩٦)، والبيهقي من طريق مالك عن هشام عن أبيه عروة، (شرح النووي ١٩٩٦)، وكذلك عن ابن غير عن هشام.

ولحديث عائشة هذا شواهد كثيرة من مسند أبي بكرة أخرجه البخاري في الصحيح (فتح ٢٦/٣) وأخرجه النسائي لكنه مبهم في عدد الركعات (السنن المعرو (فترع ركعتين في المعرو (فركع ركعتين في الصحيح البخاري في الصحيح (فتح الباري ٣٨/٣) وأخرجه مسلم في الصحيح (شرح النووي ٢١٤١)، والنسائي (سنن ١٣٥/٣)، ومسند ابن عباس أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٠٤١)، والنسائي (سنن ٢١٣٥)، ومسند ابن عباس أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٠٤١) ومسلم (شرح النووي ٢١٢١٦)، وأبو داود (بذل المجهود ٢/٢١٦) ورواه الترمذي تعليقاً قال: وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز. (تحفة الأحوذي ١٤١/٣). هـ.

قلت: إنما أوردت كلام الترمذي رحمه الله لبيان إمكان الجمع بين حديث عائشة وما يؤيده مع الأحاديث التي ظاهرها معارضة حديث عائشة. والله أعلم.

وعن (۱) محمد بن يوسف عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن هشام بن محمد (۲) عن أبي سهيل بن نافع (۳) عن أبي قلابة (۱۶) عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ثم قال (۱۰): قال أبو عبد الله (۱۰): حديث (۲) يحي بن سعيد قد حدث به غير الشافعي عن مالك، فأما حديث الشافعي عن مالك عن هشام بن محمد فحديث غريب (۸)، ولا أدرى من هشام بن محمد، وقد ألقيته على غير واحد من الحفاظ فلم يتبين بشيء وأحسبه من أهل مكة أو من أهل المدينة ولكن كذا سمعناه من الربيع.

قال الشيخ أحمد رحمه الله: وهذا خطأ وقع لأبي عبد الله الهروي، هذا الحديث عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٩) ثم عن الشافعي (١٠) عن إبراهيم بن محمد (١١) عن (١٢) أبي سهيل بن نافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري رضي

<sup>(</sup>١) هذا كلام معطوف على الذي قبله \_ وهو \_ فوجدت فيه حديثاً رواه عن أبي عبد الله عمد بن يوسف وعن محمد بن يوسف.

<sup>(</sup>۲) سيأتي أنه مجهول، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي، تقدم.

<sup>(</sup>٥) القائل هو محمد بن الحسين العاصمي صاحب كتاب مناقب الشافعي.

<sup>(</sup>٦) أبو عبدالله هو محمد بن يوسف الهروي.

<sup>(</sup>٧) يعنى الحديث الذي رواه يحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة المتقدم.

<sup>(</sup>A) الحديث الغريب الذي انفرد بروايته راوي عن راوي آخر مشهور، وكذلك ما انفرد به من الزيادة في المتن أو السند (أنظر تدريب الراوي ٢/١٨١).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريج الحديث وهو كتاب «الأم ٢٤٣/١» بالسند الذي ذكره البيهقي رحمه الله وكذلك هو في كتاب اختلاف الحديث ص ٥٢٧، وأيضاً روى هناك عن مالك عن هشام.

<sup>(</sup>١٠) في المعرفة عن الشافعي أخبرنا (معرفة السنن ١/٧٦٩).

<sup>(</sup>١١) هكذا رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد ـ وهو ابن أبي يحي ـ في كتاب «الأم المراهيم»، إلا أن في الأم قوله (مثله) ولم يذكره البيهقي هنا بل ذكره في معرفة السنن والمقصود أن حديث أبي موسى مثل حديث عائشة رضي الله عن الجميع.

<sup>(</sup>١٢) في معرفة السنن (حديثنا).

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (١). (١)

أبناه أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين (٣) قالوا، ثنا العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان أبنا الشافعي، أبنا مالك عن يجي بن سعيد فذكر الحديث الأول (٤) ثم قال: أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابراهيم بن محمد، حدثني أبو سهيل بن نافع فذكر الإسناد الثاني (٥) ورأيت فيه (٦) أيضاً عن محمد بن يوسف عن الربيع عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن التميمي (٧) عن حفصة بنت سيرين (٨) عن الرباب (١) عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار على التمر (١٠).

<sup>(</sup>١) في (معرفة السنن ١/٧٧٠(مثله))، قلت أي مثل حديث عروة وعمرة عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث وأنه موجود في كتاب الأم، وأخرجه البيهقي في (معرفة السنن /٢) . ٧٦٩، ٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في معرفة السنن عن أبي زكريا وأبي بكر وأبي سعيد (معرفة السنن ١/ ٧٦٩)، وكذلك روى بسنده هذا عن الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن أبي سهيل بن نافع عن أبي قلابة الحديث.

<sup>(</sup>٤) يعني حديث يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة.

<sup>(</sup>٥) الإسناد الثاني الذي فيه أبو سهيل يروي عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعرى.

<sup>(</sup>٦) الضمير عائد على كتاب مناقب الشافعي المتقدم ذكره.

<sup>(</sup>٧) هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة (التقريب ٢/٣٢٦)، (تهذيب ٤٠١/٤).

<sup>(</sup>٨) حفصة بنت سيرين، أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة من الثالثة، ماتت بعد المائة (التقريب ٢/٩٤٤)، (التهذيب ٤٠٩/١٢).

<sup>(</sup>٩) الرباب بنت ضليع أم الرائح، مقبولة من الثالثة، قال الحافظ في التهديب: روت عن عمها سلمان بن عامر الضبي في العقيقة والفطر على التمر والصدقة على ذي القرابة، وعنها حفصة بنت سيرين. أنظر (التقريب ١٩٨/٥٣)، (التهذيب ١٩٧/١٢).

<sup>(</sup>١٠) يأتي تخريجه ولا مناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الكتاب إلا كونه مذكوراً في كتاب مناقب الشافعي لأبي الحسن محمد بن الحسين فأراد المصنف استقصاء ما في الكتاب مما وقع على الشافعي من أخطاء والله أعلم.

والشافعي إنما رواه في كتاب حرملة (١) عن سفيان عن عاصم الأحول (٢) عن حفصة وهو (٣) الصحيح وكذلك رواه غيره (٤) عن سفيان، ورواه غير سفيان أيضاً عن عاصم (٥). هـ.

(١) يعني في كتاب السنن الذي رواه حرملة عن الشافعي ـ ويقدم بيان أنني لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة من الرابعة، لم يتكلم فيه إلاً القطان، مات بعد سنة أربعين ومائة. (التقريب ٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه سفيان عن عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإن الماء طهور»، وللحديث الفاظ أخرى. وهذا الحديث بهذا السند محفوظ، ولا يعرف من رواية سفيان عن التيمي عن حفصة وقد أخرجه الترمذي من رواية سفيان عن عاصم هذه (تحفة الأحوذي ٣٢٤/٣) وكذلك أخرجه أحمد في مسنده من رواية سفيان عن عاصم (بذل المجهود ٢٥٨/١١) والبيهقي في (الكبرى ٢٣٨/٤) وأخرجه أمر أبن ماجة من رواية محمد بن فصيل عن عاصم (السنن ٢٥٤١)، وأخرجه أحمد أيضاً من طريق هشام عن عاصم (مسند ٤/٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه غير الشافعي عن سفيان بالسند الصحيح جماعة منهم قتيبة عند الترمذي في جامعه، وأحمد بن حنبل في مسنده، ووكيع عند أحمد في (المسند ١٧/٤ ــ١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه عن عاصم غير سفيان بالسند الصحيح جماعة منهم عبد الواحد بن زياد عند أبي داود (بذل المجهود ١٥٨/١١) وعند البيهقي في السنن الكبرى ومحمد بن فضيل عند ابن ماجة (سنن ٢/٢١)، وهشام عند أحمد في المسند، قلت وكذلك رواه غير عاصم عن حقصة جماعة منهم هشام عند أحمد لكن حديثه موقوف وابن عون أيضاً عند أحمد في المسند.

### حديث آخر(١)

رأيت في نسختين من كتاب (٢) أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني (٣) ثنا السلمي (١) ثنا (٥) عبد الرزاق عن مالك (ح) وثنا (١) الربيع، أبنا مالك ومعمر (٧) عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي (٨) عن أبي سعيد الخدري (٩) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم

 <sup>(</sup>١) هذا أيضاً لم يترجم له ويمكن أن يترجم له بقولنا «باب ما يقول إذا أذن المؤذن».

<sup>(</sup>٢) كتاب أبي عوانة هذا هو السند الصحيح المخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع في أربعة أجزاء الثالث منها مفقود.

<sup>(</sup>٣) أبو عوانة الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحاق الأسفراييني النيسابوري تقدم.

<sup>(</sup>٤) السلمي: هو أحمد بن يوسف بن خالمد الأزدى السلمي النيسابوري أبو الحسن المعروف بحمدان، حافظ ثقة من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومائتين. أنظر (التقريب ٢٩/١)، (التهذيب ٩١/١).

<sup>(</sup>٥) في مسند أبي عوانة (أبنا) وعبد الرزاق هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني وكان يتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة بعد المائتين (التقريب ١/٥٠٥)، (التهذيب ٣١١/٦).

<sup>(</sup>٦) العطف هنا على قول أبي عوانة «ثنا السلمي»، فقال وثنا الربيع، لأن البيهقي لم يكن له سماع من الربيع ولم يدركه وأيضاً هو يحكي ما وجده في كتاب أبي عوانه، ومعلوم أن أبا عوانة قد أخذ عن الربيع والمزني ومن في طبقتهم فتعين أن هذا من إسناد أبي عوانة.

<sup>(</sup>٧) أبو عروة معمر بن راشد، نزيل اليمن ـ تقدم .

<sup>(</sup>A) عطاء بن يزيد الليثي الجندعي ـ تقدم.

<sup>(</sup>٩) أبو سعيد الخدري الصحابي المعروف واسمه سعد بن مالك.

المنادي فقولوا كها يقول»<sup>(١)</sup> .

وهذا الكتاب فيما أجاز<sup>(۲)</sup> لي أبو نعيم الأسفرائيني<sup>(۳)</sup> روايته عنه عن أبي عوانة وهذا خطأ وقع من الكاتب على أبي عوانة، فإنه أحفظ من أن يشتبه عليه مثل هذا ولم يرو صاحبنا<sup>(٤)</sup> روى الشافعي رحمه الله عن معمر بن

(۱) الحديث في كتاب الأم من رواية الربيع هذه (الأم ١/٨٨)، وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك في الصحيح (الفتح ٢/٩٠) ومسلم من رواية يحي بن يحي قراءة على مالك (شرح النووي ٤/٨٤)، والنسائي من طريق قتيبة عن مالك (السنن ٢/٢٢)، وأبو داود من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك (بذل المجهود ٢/٨٤)، وابن ماجة عن طريق زيد بن الحباب عن مالك (السنن ١/٣٣)، وكذلك أخرجه ابن ماجة في (المرجع السابق)، من طريق عباد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي من طريق معن وقتيبة كلاهما عن مالك. وقال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مالك أصح (تحفة الأحوذي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مالك أصح (تحفة الأحوذي

وأخرج الحديث البيهقي من رواية عبد الرحمن بن المهدي عن مالك ومن رواية عبد الرزاق عنه (السنن الكبرى ٤٠٨/١).

والحديث بالسند الذي حكاه البيهقي مخرج في مسند أبي عوانة وسيأتي بيانه.

- (٢) تقدم الكلام على الإجازة وحكم الرواية بها.
- (٣) أبونعيم عبد الملك بن الحسن الأسفرائيني خاتمة أصحاب أبي عوانة وهو ابن ابن أخته وقد , تقدم ، وقال الحافظ الذهبي عن البيهقي : وفاته السماع من أبي نعيم الأسفرائيني صاحب أبي عوانة وروى عنه بالإجازة أنظر (سير أعلام النبلاء ١٨٤/١١).
- (٤) المراد به أبو نعيم الأسفرائيني هذا هو الظاهر إذ أتى به البيهقي لتأكيد صحة ماذهب إليه.

راشد<sup>(۱)</sup>، إنما روى ما روى من حديثه عن إسماعيل بن علية وغيره كعبد الرزاق بن همام صاحب المصنف عن معمر، والصواب في هذا الحديث عن عبد الرزاق عن مالك ومعمر<sup>(۲)</sup>، وعن الشافعي عن مالك وحده<sup>(۳)</sup>.

أما حديث الشافعي عن مالك وحده فأخبرناه أبو زكريا وأبوبكر وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا أبنا (أ) أبو العباس محمد بن يعقوب؛ أبنا الربيع بن سليمان أبنا الشافعي، أبنا مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (٥). هـ.

وأما حديث عبد الرزاق عن مالك فأخبرناه أبو حامد أحمد بن أبي العباس

<sup>(</sup>۱) هذا يفيد أنه ليس في كتاب أبي نعيم سماع للشافعي من معمر، وإنما كان سماع الشافعي منه بواسطة اسماعيل بن عليه وغيره، وهذا صحيح إذ كانت وفاة معمر سنة أربع وخمسين ومائة أي بعد مولد الشافعي رحمه الله بأربع سنين، ولا يعقل أن يكون الشافعي في هذا السن قد سمع من معمر على أن معمراً كان نزيل اليمن والشام والشافعي رحمه الله من مواليد غزة على الصحيح فالظاهر أنه لم يتيسر له لقاء معمر على حدائة سنه وبعد موطنه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق من روايته عن مالك ومعمر (مصنف ٤٧٨/١) وفي مسند أبي عوانة عن السلمى عن عبد الرزاق عن مالك فقط ثم حول الإسناد. فرواه عن الربيع عن الشافعي عن مالك ومعمر. (مسند أبي عوانة ٢٣٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) تقدم أن الحديث في كتاب الأم وهو من رواية الشافعي عن مالك وحده.

<sup>(</sup>٤) في معرفة السنن (ثنا).

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث، وهو في معرفة السنن بسند البيهقي هذا لكنه رواه هنا عن ثلاثة من مشائخه وهناك ذكر أبا عبد الله الحافظ رابعهم. (معرفة السنن ٢٧٠/١).

المرزوي(1), أبنا سليمان بن أحمد اللخمي(٢), ثنا إسحاق بن ابراهيم(٣) قال: قرأنا(٤) على عبد الرزاق عن معمر ومالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»(٩). هـ.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الحافظ الثبت المعمر، ليّنه الحافظ أبو بكر بن مردوية لكونه غلط أو نسي، عاش مائة سنة وبقي إلى سنة ستين وثلاثمائة (الميزان ١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم السعدي بالعين المهملة. وقيل بضم المهملة وسكون الغين المعجمة، صدوق من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. (التقريب ٥٥/١)، (التهذيب ٢١٩/١).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على القراءة على الشيخ وحكم الرواية بها.

<sup>(</sup>٥) هكذا في مصنف عبد الرزاق، وتقدم بيانه.

#### حديث آخر (١)

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد (٢)، قالوا ثنا أبو العباس، أبنا الربيع قال: قال الشافعي أبنا سفيان (٣) عن هشام (٤)، عن فاطمة (٩)، عن أسهاء (٢) قالت: نحرنا فرساً على عهد (٧) النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه (٨).

<sup>(</sup>١) لم يترجم لهذا الباب ويمكن أن يترجم له بقولنا «باب في جواز أكل لحوم الخيل» وقد ترجم له بعضهم بقوله «باب نحر ما يذبح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا السند دون ذكر أبي سعيد (السنن الكبرى ٩).

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة كها صرح به الحافظ في الفتح (٦٤٢/٩، ٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة ــ تقدم.

<sup>(</sup>٥) فاطمة بنت المنذر \_ تقدمت.

<sup>(</sup>٦) أسماء بنت أبي بكر الصديق \_ تقدمت.

 <sup>(</sup>٧) تقدم أن قول الصاحبي فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل المرفوع.

<sup>(</sup>٨) تقدم أن الحديث في السنن الكبرى وهو في مسند الشافعي عن سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسهاء وليس عن هشام عن أبيه، وهو أيضاً في الأم بالسند الصحيح (٢٠١/٢)، وقد روى عن سفيان أيضاً جماعة منهم خلاد بن يحي عند البخاري (الفتح ٩/٠٤٠)، وقد روى عن سفيان أيضاً عند البخاري (فتح ٩/٠٤٨)، وقتيبة وغيره عند النسائي (سنن ٧/٣١) وأخرجه عن هشام غير سفيان جماعة منهم عبده بن سليمان النسائي (سنن ٧/٣١) وأخرجه عن هشام غير سفيان جماعة منهم عبده بن سليمان عند البخاري لكن في حديثه ذبحنا بدل نحرنا (فتح ٩/١٤٢) (والنسائي ٧/٣١) وأحمد في ومنهم وكيع عند مسلم (شرح النووي ٩٦/١٣) وابن ماجه (٢/١٠١٤) وأحمد في مسنده (٣٤/٦)، ورواه أيضاً جرير عن هشام عند البخاري من طريق قتيبة (فتح عسنده (٣٤/٦))، ورواه أيضاً جرير عن هشام عند البخاري من طريق قتيبة (فتح ع

هذا حدیث صحیح أخرجه البخاري ومسلم في الصحیح من أوجه عن هشام بن عروة (١)، ورواه البخاري عن قتیبة عن جریر بلفظ النحر ثم $(^{(1)})$  قال: وتابعه ابن عینة ووکیع في النحر $(^{(1)})$ .

فأخرج شيخنا أبو عبد الله فيها خرجه ( $^{(1)}$ ) على كتاب البخاري هذا الحديث عن أبي العباس عن الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خطأ جرى به قلمه ( $^{(2)}$ )، وفي وقت القراءة ( $^{(7)}$ ) عليه لو روجع فيه لتنبه ( $^{(2)}$ ) له وأمر بتغيره فلم يقدر ( $^{(4)}$ )،

الباري ٢٤٠/٩) وأخرجه أحمد في المسندمن رواية يحي بن سعيدعن هشام (مسند ٣٤٦/٦) والدارمي من رواية جعفر بن عون عن هشام (منسند ٢/٨٧) وليس في رواية يحي ابن سعيد ولا جعفر بن عون ذكر الذبح أو النحر، واقتصرت روايتها على الأكل فقط.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج الحديث وله روايات أخرى غير التي ذكرتها ومدارها كلها على هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٢) كل الرواة على هذا اللفظ إلا عبده عن هشام تفرد بقوله «ذبحنا» وتقدم بيانه في تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) أي تابع سفيان بن عيينة ووكيع جريراً بلفظ النحر، وكلام البخاري هذا في الصحيح (انظر فتح الباري ٦٤٠/٩).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو عبد الله الحاكم كتاباً على صحيح البخاري ومسلم وأسماه المستدرك زاد فيه عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين بما رآه على شرط الشيخين أو على شرط واحد منها ولم يخرجاه وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه. انظر (التقييد والايضاح ص ٢٧) (مقدمة المستدرك).

<sup>(</sup>٥) هذا دفاع من البيهقي جميل عن شيخه الحافظ أبي عبد الله، ولا شك أن الخطأ واقع في هذا السند، وهشام لم يرو هذا الحديث عن أبيه عن عائشة ولا أعرف طريقاً آخراً عن عائشة يذكر فيها هذا الحديث، والمحفوظ إنما هو من طريق هشام عن فاطمة عن أسماء فالحديث من مسند أسماء رضى الله عن الجميع.

<sup>(</sup>٦) يحتمل أن تكون القراءة على الشيخ للمراجعة كما يحتمل أنها قرأت عليه للمرة الأولى للأخبار بها وَإجازتها لهم.

<sup>(</sup>٧) الكلمة غير ظاهرة في الأصل، وما أثبته هو ما أدى إليه اجتهادي.

<sup>(</sup>٨) أي لم يقدر أن يتنبه له.

وبقي ذلك على الخطأ من وجهين(١).

أحدهما رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (٢)، وإنما هو عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسهاء بنت أبي بكر، والآخر أن هذا الحديث في كتاب الطعام والشراب الذي لم يسمعه الربيع (٣) من الشافعي فيقول في أحاديثه قال (٤) الشافعي.

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانهها.

<sup>(</sup>٢) هذا أول الخطأين الذي تقدمت الاشارة إليها.

<sup>(</sup>٣) كتاب الطعام والشراب مذكور في كتاب الأم في مسند الشافعي ص ٤٦٩ وقد ترجم له بقوله ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين بما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه.

<sup>(</sup>٤) هكذا بدون جزم في كتاب «مسند الشافعي ص ٤٦٩» والذي في النسخة من رواية أبي عبد الله الحافظ أن الربيع قال أخبرنا الشافعي وهو خطأ كما بينه البيهقي وكما هو واضح في كتاب المسند.

ويدل عليه ذكر البيهقي لكتاب الطعام والشراب ضمن الكتب التي لم يسمعها الربيع من الشافعي فيقول فيها: قال الشافعي. (مناقب الشافعي للبيهقي ٢٥٤/١).

## خائِمَت (المؤلَّفْن

والله تعالى بفضله ورحمته يحفظنا من الخطأ والزلل التي لا يأمن منها أحد منا، ويستر عوراتنا التي لو انكشف شيء منها افتضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا التي لو أخذنا بواحد منها هلكنا ويوفقنا لما هو أولى بنا، ويعصمنا عما لا يعنينا انه المنان الواسع الغفران هـ.

قال الشيخ رحمه الله: هذا آخر ما انتهى إلى من أخطاء على الشافعي رحمه الله في رواية الحديث أو قدح في شيء من رواياته وقد يكون غيره فلم يحضرني حفظه في هذا الوقت، وقد نظرت في كتاب الشافعي وفي رواياته فرأيت في اتقانه في الرواية واحتياطه فيها ومعرفته بها ما لم أره مجموعاً مع ما كان مختصاً به من معرفة الأصول والفروع لغيره من علماء هذه الأمة، سمع مالك بن أنس، وعبد العزيز بن محمد وغيرهما جملة من الحديث.

ثم روى بعض ما لم يسمعه منهم عن أقرانه أو عن بعض أصحابه عنهم، وقد بقي جماعة ممن يروى عنه بعد موته، منهم يحي بن حسان، وعبد الله بن العلم الصائغ وغيرهما، وهذا غاية الاتفاق، وَمما يستدل به على أنه إنما قصد بالسماع الانتفاع مما في المسموع من العلم ومعرفة الشريعة دون التسوق بعالي الاسناد، والاكتفاء بالرواية عما هو المقصود بها من الدراية.

لا جرم انتفع به وارتفع مقصوده منه، وانتفع المسلمون بتقواه ويمنه

والله تعالى يجزيه على حسن نيته وجميل سعيه خير الجزاء، ثم انه رحمه الله إن أعاد فيها ذكر من الأحاديث لفظ حديث ثبت عنده إسناده إضافه إلى قائله، وإن أعاد ما لم يثبت عنده إسناده أو لم يقو قوة الأول غير العبارة فقال: روي عنه، أو قال: إن كان قال، وهذا غاية الاحيتاط، وله من هذا النوع الذي يستدل به على تورعه واتقانه كلام كثير قد نقلت أكثره إلى كتاب المعرفة مفرقاً في مواضعه، وقد عابه بعض الناس بروايته عن بعض الضعفاء وقد أجبنا عنه في غير موضع وهو أن الضعفاء الذين طعن فيهم أهل العلم بالآثار مختلفون، منهم من قد أجمعوا على سقوطه وترك الاحتجاج بروايته فهؤ لاء لا يحتج بهم الشافعي، وقد يروى عن بعضهم ما سمعه من الأحاديث في مسائلها واعتماده على ما سبق من الرواية الكتاب أو السنة الصحيحة أو القياس الصحيح دون ما أورده من الرواية الضعفة.

ومنهم من قد اختلفوا في جواز الاحتجاج بروايته فأدى اجتهاده إلى صدق بعضهم في الرواية مع من أدى اجتهاده إلى مثله من أهل المعرفة فاحتج بروايته وأكدها بما يؤكد به أمثالها من المتابعة، وذلك بين في كتاب المعرفة.

وقد أجاب إمام من أئمة أهل العلم بالنقل عائب الشافعي رحمه الله بذلك بجواب فيه كفاية وهو فيها أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الماسرجي سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول: في قول أجاده في مثله: وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحيي بن سعيد القطان(۱)، وعبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وقال مسلم: ثم أقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميته يعطف على الشافعي محمد بن إدريس يعيره (۲) بالرواية عن أقوام فيقول: لو أن الشافعي اتقى حديث فلان وفلان من الضعفاء لكان ذلك أولى به من

<sup>(</sup>١) في الأصل الصفار وهي خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بغيره.

اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه (١). قال مسلم (٢): والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته لها، ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن القياس إذ كان يراه حجة ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية، فها كان منها قوياً اعتمد عليه في الاحتجاج به، وما لم يبلغ منها أن يكون قوياً ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر وكان اعتماده حيئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.

والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليداً وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس، ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء، وعمرو بن دينار وغرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله. لئلا يرى من ليس بالمتبحر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الأراء عن التابعين لهذا، إلا أنه لا يعتد بشيء من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليداً. هـ.

قال الشيخ رحمه الله: وتصدير بعض أبواب المختصر بأحاديث لا يحتّج بها واقع من جهة المزني رحمه الله، فأما الشافعي رحمه الله فإنه إنما أوردها على الجملة التي ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج رحمه الله، وقد ذب مسلم بن الحجاج (٣) أيضاً عن الشافعي فيها عير به من رواية أبي الحويرث في التيمم وقد ذكرناه في كتاب المعرفة وإذ كان على هذه الجملة اعتقاد مسلم بن الحجاج رحمه الله في الشافعي فكيف يظن به أنه إنما لم يذكر حديثه في كتابه رغبة عنه لكنه لم يدركه وكذلك محمد بن اسماعيل البخاري وأدرك كل واحد منها

<sup>(</sup>١) أنظر «التهذيب ٩/٣٠/٩.

<sup>(</sup>٢) في «كتابه الانتفاع بجلود السباع» (انظر النهذيب ٩٠/٩).

<sup>(</sup>۳) انظر (التهذیب ۲۰/۹).

من أصحاب شيوخ الشافعي عدداً وسمع منهم الأحاديث التي كانت عند الشافعي عنهم فرواها عنهم (عالية) (\*) ولم يكن عنده حديث ينفرد به الشافعي فيلجئه إلى روايته نازلة عن رجل عن الشافعي، ومن عرف طريقة أهل الحديث في الرواية لم يستبعد هذا، ومثل ذلك من أبي كتبت الحديث من سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وأدركت بعض أصحاب الشرقيين وابن الاعرابي والصفار، والرزاز، والأصم، وابن الأخرم ولم أدرك بعض أصحاب هؤلاء، فإن احتجت إلى ايراد حديث من أحاديث هؤلاء المحدثين في كتاب من كتبي ويكون ذلك الحديث عندي عن بعض من أدركت من أصحابهم فإني أخرجه عالياً عن من أدركته، ولا أخرجه نازلاً عن رجل عن بعض من تقدم موته من أصحاب من أدركت، لا يلزمني الرغبة عن الرواية عنهم، وإنما يلزمني الرغبة عن رواية النازل من الحديث والاستغناء بمن أدركت الرواية عنهم.

هذا هو عادة أهل العلم بالآثار منذ قديم الدهر وحديثه، وقد ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ<sup>(1)</sup> بأحسن ذكر، وذكره في الجامع الصحيح في ترجمة باب بيع الثمر على رؤ وس النخل بعد حكاية مذهب مالك في الفدية فقال: وقال ابن ادريس الشافعي: والعرية لا تكون إلا بالكيل من الثمر يدا بيد، لا تكون بالجزاف، وعما يقويه قول سهل بن أبي خيثمه بالأوسق الموسقة. هكذا قرأته في كتاب شيخنا أبي عثمان البحيري سماعه من أبي الهيثم عن الفربري عن البخاري وقرأت في كتابه أيضاً في كتاب الزكاة في باب الركاز وقال مالك وابن ادريس يعني الشافعي: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس». ثم ساق الكلام في الاحتجاج إلى أن قال: وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس لأنه يقال أركز المعدن إذا المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس لأنه يقال أركز المعدن إذا أخرج منه شيء، قيل له فقد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحاً أو كثر ثمره

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٢/١).

<sup>(\*)</sup> ذكر الكاتب في حاشية النسخة بأنها سبق قلم.

أركزت، ثم ناقض قال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. وهذا الجواب مأخوذ من كلام الشافعي في القديم فإنه قال في الجواب عن قولهم: يقال أركز المعدن، قد يقال للرجل يوهب له الشيء والرجل يزكو زرعه وللرجل يأتيه في تجارته أكثر ما كان يأتيه، ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه أركزت، فإن كان اسم الركاز اعتل (\*) فهذا كله أو أكثر منه يقع عليه اسم الركاز.

فالشافعي رحمه الله فيها بين أهل العلم بالحديث أجل وأعظم من أن يظنوا بالبخاري ومسلم في الشافعي رحمه الله ما لا يليق بهها أو يعتقدوا في الشافعي أنه عتاج فيها هو موصوف به من أنواع العلوم إلى شهادة من جاء بعده، وقد ذكرنا من أقاويل من تقدم موته على موته ومن تأخر عنه من أئمة الحديث ما يشهد لما ذكرنا بالصحة، ومن نظر في علومه ووقف على أصوله وفروعه بالنصفه استغنى عن جواب (مثلی(۱)) عنه، فله في كتاب الرسالة وغيرها في معرفة الحديث(۱) فصول لم يسبق إليها، وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته وبعده رحمهم الله تعالى كعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما، والله تعالى يرحمنا وإياه فلم يترك لعائب مغمزاً وبالله التوفيق والعصمة. ه.



<sup>(</sup>١) في المخطوطة (مثل).

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمة.

<sup>(\*)</sup> هكذا في النسخة وهي غير ظاهرة.



# رَفْعُ معِيں (لرَّحِلْجُ (النَّجُنْ يُّ (سِيلَنَمُ (النِّمِرُ (الِفِرُو وکيسِ (سِيلَنَمُ (النِّمِرُ (الِفِرُو وکيسِ

## فهرس (الوضوعات

| الصفحة | וצייים                               |
|--------|--------------------------------------|
|        | المقدمة                              |
|        | القسم الأول                          |
|        | ·<br>الفصل الأول:                    |
|        | ترجمة الإمام الشافعي                 |
| 10     | إسمه ومولده                          |
| 19     | مشايخه وتلاميذه                      |
| 19     | علمه                                 |
| ۲.     | صفاته                                |
| 71     | توثيقه                               |
| 71     | المحدث الفقيه                        |
| 44     | أسهاء الكتب التي أفردت ترجمة الشافعي |
|        | الفصل الثاني:                        |
| 40     | ترجمة الإمام البيهقي                 |
| ٣٨     | صفاته                                |
| 44     | علمه                                 |

| لاسم                                                       | الصفحة |
|------------------------------------------------------------|--------|
| صنفاته                                                     | ٤١     |
| للمه بمصطلح الحديث                                         | 01     |
| الفصل الثالث:                                              |        |
| المصل العلل وعلاقة كتاب «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» بها |        |
| سمية النسخة وموضوعها                                       | 00     |
| ء<br>عريف العلة                                            | ٥٧     |
| ر.<br>لحديث المعلول                                        | ٥٨     |
| قسام العلة                                                 | 0/     |
| لمريقُ النقّاد لمعرفة العلل في الأخبار                     | 70     |
| نتب العلل                                                  | ٦٧     |
| الفصل الرابع:                                              |        |
| التعريف بكتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي                 | ٧٧     |
| ملاقة الكتاب بكتاب «معرفة السنن» و «السنن الكبرى»          | ٧٩     |
| نهج البيهق <i>ي</i>                                        | ۸۰     |
|                                                            |        |
| القسم الثاني                                               |        |
| وصف النسخة ومنهجي في التحقيق                               |        |
| وصف النسخة وتوثيق نسبتها للبيهقي                           | ۸٧     |
| منهجي في التحقيق                                           | ۸۸     |
| مقدمة المؤلف                                               | 94     |
| ١ ــ حديث في العقول                                        | 1.4    |
| ١ ــ حديث في السواك .                                      | 1.7    |
| ٢ ــ حديث في فضل الوضوء وثوابه                             | 11/    |

الإسم

الصفحة

| الصفحة              | الاسم                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 778                 | ۲۸ ــ حدیث فی حج الصبی                                    |
| 444                 | ٢٩ ــ حديث في لحم الصيد                                   |
| 744                 | ٣٠ _ حديث في النفر يصيبون الصيد                           |
| 777                 | ٣١ ــ حديث في بيع الحاضر للبادي                           |
| 7 £ Y               | ٣٢ _ حديث في كتاب إحياء الموات                            |
| 7 £ £               | ٣٣ ــ حديث آخر في إحياء الموات                            |
| 7 £ 9               | ٣٤ ــ حديث في امرأة ولّت أمرها رجلًا                      |
| Y0 Y                | ٣٥ _ حديث في الجمع بين الأم وابنتها بملك اليمين           |
| Y0                  | ٣٦ _ حديث في الخلع                                        |
| Y09                 | ٣٧ _ حديث في اللعان                                       |
| <b>Y</b> 7 <b>V</b> | ۳۸ ــ حديث آخر في اللعان                                  |
| 774                 | ٣٩ _ حديث في القطع في السرقة                              |
| アマア                 | ٠٤ ــ حديث في السير                                       |
| 444                 | ٤١ _ حديث في الضحايا                                      |
| ۲۸۳                 | ٢٤ _ حديث في العقيقة                                      |
| 7.7.7               | ٤٣ _ حديث في كسب الحجام                                   |
| ۲۹.                 | ٤٤ _ حديث في الولاء                                       |
| 797                 | ٥٤ _ حديث في المهدي                                       |
| ٣٠٦                 | ٤٦ _ حديث آخر _ أي في الصداق                              |
| ٣•٨                 | ٧٤ _ حديث آخر _ أي في الغسل بالتقاء الختانين              |
| 414                 | ٨٤ ــ حديث آخر ــ أي في الوضوء من مس الذكر                |
| 417                 | <ul> <li>٤٩ ـ حديث آخر _ أي في القطع في السرقة</li> </ul> |

| الصفحة | الاسم                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 419    | • • _ حديث آخر _ أي في كسوف الشمس           |
| 478    | ٥١ ـ حديث آخر ـ أي فيها يقول إذا أذن المؤذن |
| 447    | ۲۰ ـ حدیث آخر ـ في جواز أكل لحوم الخیل      |
| ٣٣١    | خاتمة المؤلف                                |
| ٣٣٧    | فهرست الموضوعات                             |
| 434    | فهرست الرجال                                |
| 471    | فهرست المصادر                               |

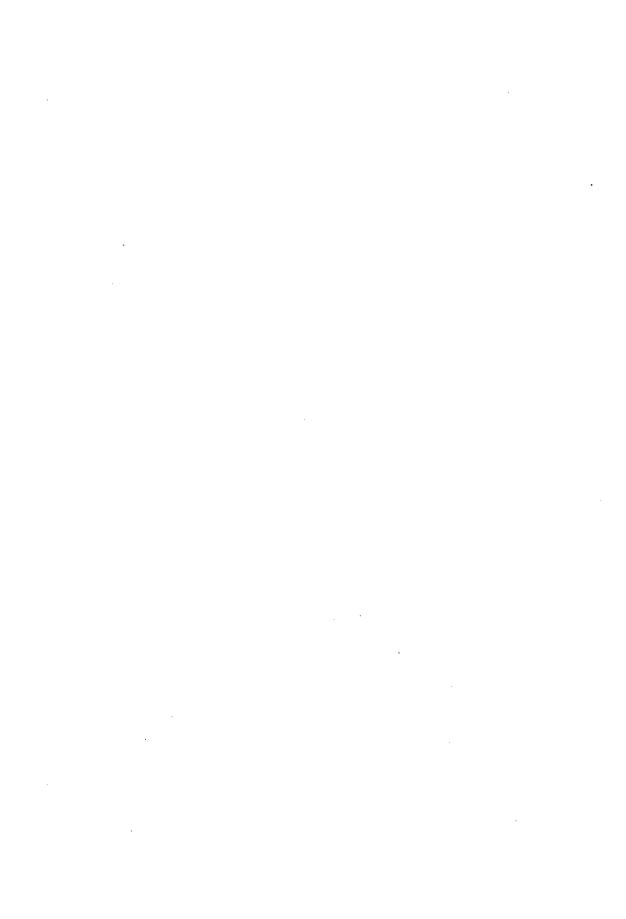

# رَفْعُ عِس (لرَّحِيْ (الْغِثْن يُّ (سِيلَتُمُ (الْغِرُهُ (الِفِرُون كِرِس (سِيلَتُمُ (الْغِرُهُ (الِفِرُون كِرِس

## فهرست (الرتبس الحر١١)

| المفدة                        | الإسم                   |
|-------------------------------|-------------------------|
| YAY                           | أبان بن صالح بن عمير    |
| ر أبي حبيبة                   | إبراهيم بن إسماعيل بن   |
| ی                             | إبراهيم بن بشار الرمادي |
| اهيم بن عبد الرحمن بن عوف الم | إبراهيم بن سعد بن إبر   |
| اا ١                          | إبراهيم بن عبد الله الس |
| يجي ٢٣١                       | إبراهيم بن عبد الله الك |
| الهاشمي ٢٢٦                   | إبراهيم بن عبد الصمد    |
| عياش عياش                     | إبراهيم بن عقبة بن أبي  |
| راهيم الطوسي                  | إبراهيم بن محمد بن إبر  |
| ي يحيي الأسلمي ٢٢١            | إبراهيم بن محمد بن أبر  |
| لمحة التيمي لمحة              | إبراهيم بن محمد بن ط    |
| مباس المطلبي مباس             | إبراهيم بن محمد بن ال   |
| ع ۱۷۰                         | إبراهيم بن محمد بن نو   |
| بد الله الأسدي                | إبراهيم بن المنذر بن ع  |

<sup>(</sup>١) اقتصرت فيه على الرجال الذين ترجمت لهم، كذلك النساء.

الإستم الصفحة

| ۲۸۲   | إبراهيم بن ميسرة الطائفي                    |
|-------|---------------------------------------------|
| 777   | أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري            |
| 118   | أحمد بن جعفر القطيعي                        |
| 1.4   | أحمد بن الحسن بن أحمد القاضي                |
| ١٠٨   | أحمد بن الحسن السكري                        |
| 111   | أحمد بن الحسن بن عمران القاضي               |
| 11.   | أحمد بن سلمان الفقيه                        |
| 499   | أحمد بن سنان بن أسد الواسطي                 |
| 198   | أحمد بن صالح المصري                         |
| 4.0   | أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني |
| 7.7   | أحمد بن عبد الله بن محمد أبو الحسين         |
| 111   | أحمد بن عبيد الأسد أباذي                    |
| 177   | أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفّار             |
| 99    | أحمد بن محمد بن أحمد الهروي                 |
| 144   | أحمد بن محمد بن الحارث                      |
| 118   | أحمد بن محمد بن حنبل                        |
| 1 8 9 | أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي               |
| 1.4   | أحمد بن محمد بن عبدوس                       |
| 114   | أحمد بن محمد بن عيسى البرتي                 |
| 4.0   | أحمد بن محمد بن موسى الملحمي                |
| 94    | أحمد بن محمد بن هاني _ أبو بكر الأثرم       |
| 711   | أحمد بن محمد بن يحي بن حمزة                 |
| ٣٠٣   | أحمد بن يعقوب المرواني                      |
| 478   | أحمد بن يوسف بن خالد السلمي                 |
|       | <del>-</del>                                |

| الصفحة<br> | الإسم                                    |
|------------|------------------------------------------|
| ***        | إسحاق بن إبراهيم السعدي                  |
| 140        | ا اسحاق بن إبراهيم بن مخلد ــ ابن راهويه |
| 177        | إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة            |
| ۱۳۰        | اسحاق بن محمد بن يوسف النيسابوري         |
| 184        | إسماعيل بن إبراهيم بن علية               |
| 114        | إسماعيل بن إسحاق القاضي                  |
| Y•A        | إسماعيل بن جعفر الزرقي                   |
| 178        | إسماعيل بن محمد بن إسماعيل النحوي        |
| 4.4        | إسماعيل بن محمد بن الحكم                 |
| 7AY        | أيوب بن كيسان                            |
|            |                                          |
|            | (ب)                                      |
| 111        | بشر بن عمر بن الحكم                      |
| 114        | بشر بن موسى الأسدى                       |
|            |                                          |
| ·          | (ث)                                      |
| 700        | ثابت بن قیس بن شماس                      |
| Y• A       | ئور بن زید الدیلی<br>تور بن زید الدیلی   |
| 1.7        | حور بن ريد المديي                        |
|            |                                          |
|            | (ج)                                      |
| 141        | جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام         |
| Y          | جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري             |

| ٠                                                  | الصا     |
|----------------------------------------------------|----------|
| بير بن مطعم بن عدي                                 | ٠ ٦      |
| رير بن حازم الأزدي                                 | ۳ ع      |
| عفر بن أبي طالب                                    | ۸۶       |
| عفر بن حالد بن سارة                                | 4 9      |
| عفر بن محمد بن علي بن الحسين ــ المعروف بالصادق ــ | <b>.</b> |
| (ح)                                                |          |
| عارث بن شریج النفال (ص ۸۵) لم یترجم له             | 1.1      |
| عارث بن محمد بن أبي أسامة                          | 74       |
| جاج بن محمد المصي <i>صي</i>                        |          |
| سان بن محمد بن أحمد                                | ١٧       |
| مسن بن سفیان بن عامر                               | ۲۱       |
| مسن بن محمد الداركي                                | ١.       |
| مسن بن محمد بن الصباح الزعفراني                    | ٥٨       |
| مسن بن يسار البصري                                 | ٩٧       |
| مسين بن علي التميمي                                | • •      |
| تسين بن علي بن يزيد (أبو علي الح <u>افظ</u> )      | 7.7      |
| سین بن محمد بن الحسین بن فنجویه                    | ۹۸       |
| سين بن محمد بن علي الطوسي                          | 7 8      |
| صين والد داود                                      | ۳۲ .     |
| ران بن أبان (مولی عثمان)                           | ١٨       |
| د بن أسامة القرشي                                  | ٠ ٣٠     |
| د بن سلمة بن دينار                                 | ٣٣       |

| الصفحة   | الاسم                                      |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>Y</b> | حمید بن أبی حمید                           |
| 111      | ميد بن عبد الرحمن بن عوف <sup>.</sup>      |
|          |                                            |
|          | (خ)                                        |
| 199      | خالد بن سارة المخزومي                      |
| PAY      | خالد بن عبد الله الواسطي                   |
|          | خالد بن عبيد بن سارة                       |
| YAA      | خالد بن مهران الحذاء                       |
| Y19      | خلاد بن يحيي السلمي                        |
|          | •                                          |
|          | ( )                                        |
| 141      | داود بن الحصين                             |
| ٩٨       | داود بن سليمان الأصبهاني                   |
| 7 • £    | داود بن نصير الطائي                        |
|          |                                            |
|          | ( ذ )                                      |
| 100      | ذكوان الزيات                               |
|          | (ر)                                        |
| 777      | رافع بن خديج بن عدي                        |
| 740      | رياح بن عبد الرحمن                         |
| 740      | . 116                                      |
| 11.      | رباح بن الوليد<br>الربيع بن سليمان المرادي |
|          | روح بن عبادة بن العلاء                     |
| 111      | روح بن حباره بن انعارء                     |

الإسم الصفحة

|     | (¿)                                    |
|-----|----------------------------------------|
| 4 Y | الزبير بن عبد الواحد بن محمد           |
| 184 | زكريا بن عدي بن الصلت                  |
| 740 | زياد بن أبي زيادة ــ ميسرة ــ المخزومي |
|     |                                        |
|     | (س)                                    |
| 779 | سالم بن أبي أمية                       |
| 181 | سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب      |
| 474 | سباع بن ثابت                           |
| 178 | سعدان بن نصر المخرمي                   |
| 141 | سعيد بن سالم القداح                    |
| 177 | سعيد بن عامر الضبعي                    |
| 717 | سعید بن عبد الرحمن بن یربوع            |
| 1.9 | سعيد بن المرزبان البقال                |
| 177 | سعيد بن المسيب                         |
| 187 | سلمة بن دينار الأعرج                   |
| 411 | سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني        |
| 97  | سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني    |
| 197 | سليمان بن داود أبو أيوب                |
| 477 | سليمان بن طرخان التيمي                 |
| 197 | سليمان بن عبد الله الأسلمي             |
| 717 | سليمان بن يسار الحلالي                 |
| 177 | سفيان بن عيينة                         |

|                                             | <br>الإسم |
|---------------------------------------------|-----------|
|                                             |           |
| ل مولى أبي بكر بن عبد الرحمن                | سمع       |
| ۔<br>ل بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفرخان | سه        |
| ِ بن سلامة الرياحي                          | سيار      |
| (ش)                                         |           |
| ع بن محمد الاسفرائيني                       | شاف       |
| بك بن عبدة بن مغيث                          | شري       |
| ية بن الحجاج                                | شعا       |
| بب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص     | شعي       |
|                                             |           |
| (ص)                                         |           |
| لح _ جزرة _ بن محمد بن عمرو                 | صا        |
| مت بن معاذ بن شعبة الجندي                   | صا        |
| خر بن حرب                                   | صه        |
| ي بن عجلان الباهلي                          | صد        |
|                                             |           |
| (ض)                                         |           |
| سحاك بن مخلد _ أبو عاصم النبيل _            | الض       |
| مرة بن ربيعة الفلسطيني                      |           |
| ·                                           |           |
| (ط)                                         |           |
| وس بن كيسان اليماني                         | طا        |

الإسم الصفحة

(8) عاصم بن سليمان الأحول 474 عباس بن سهل بن سعد الساعدي 104 عبد الأعلى بن حماد النرسي 114 عبدة بن سليمان الكلابي 17. 40. عبد الحميد بن جبير العبدري عبد الرحمن بن أبي بكرة (أبو بحر) 140 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 1 44 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 14. عبد الرحن بن محمد بن أبي حاتم Y . Y 112 عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 111 عبد الرحمن بن هرمز (أبو داود) 448 عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني عبد العزيز بن صهيب البناني 444 عبد العزيز بن قرير 7.4 عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري YOY عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني 118 4.1 عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري عبد الله بن تعلبة بن صفية \_ أو صعر \_ 170 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي 191 عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 4.7

1 2 1

عبد الله بن الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي

الإسم

الصفحة

| الصفحة     | الإسم                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| 114        | عبد الله بن نافع بن ثابت                  |
| 101        | عبد الله بن نافع الصائغ                   |
| 747        | عبد الله بن هاشم الطوسي                   |
| 127        | عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي            |
| 174        | عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد      |
| 440        | عبد الملك بن الحسن الاسفرائيني أبو نعيم   |
| 1.4        | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج           |
| 377        | عبد الملك بن عمرو العقدي ــ أبو عامر      |
| Y * £      | عبد الملك بن عمير اللخمي                  |
| 118        | عبد الملك بن محمد الرقاشي _ أبو قلابة     |
| 171        | عبد الواحد بن زياد العبدي                 |
| 140        | عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي           |
| 1 £ £      | عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي          |
| 177        | عبد الوهاب بن نجدة الحوطي                 |
| <b>YY1</b> | عبيد بن على الأزدي                        |
| ۲۸۳        | عبيد الله بن أبي يزيد المكى               |
| 4 V        | عبيد الله بن عبد الكريم الرازي _ أبو ررعة |
| 707        | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود    |
| ۳۰۱        | عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري       |
| 187        | عبيد الله بن عمرو الرقى                   |
| <b>**</b>  | •                                         |
|            |                                           |
|            |                                           |
| ۲          | عتیك بن الحارث بن عتیك                    |
| 757        | عثمان بن أبي شيبة                         |

| لاسـم                     | ·                          | المنفحة |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| عوف بن أبي جميلة العبدي   |                            | .1 £ 4  |
| عويمر بن أشقر الأنصاري    | <i>₹</i> .                 | 404     |
| عيسى بن زيد العقيلي       |                            | 797     |
| عيسى بن عاصم الأسدي       |                            | 1.9     |
| عیسی بن محمد بن إسحاق ا   |                            | 49 8    |
| عيسى بن يونس ابن أبي إســ | سحاق ــ إسرائيل ــ السبيعي | 77.     |
|                           |                            |         |
|                           | (ف)                        |         |
| روة بن نوفل الأشجعي       |                            | 1 • 9   |
| لفضل بن الربيع            |                            | **      |
|                           |                            |         |
|                           | (ق)                        |         |
| لقاسم بن سلام البغدادي    |                            | ١٢٣     |
| نتادة بن دعامة السدوسي    |                            | ۳۰۱     |
| •                         |                            |         |
|                           |                            |         |
|                           | (4)                        |         |
| كريب بن مسلم الهاشمي      |                            | 377     |
|                           |                            |         |
|                           |                            |         |
|                           | (9)                        | •       |
| بالك بن أنس               |                            | 111     |

الصفحة

الإسبم

| الصفحة<br> | الاسم                                                |
|------------|------------------------------------------------------|
| 118        | محمد بن صالح بن هانيء (الوراق)                       |
| 99         | محمد بن عبد الرحمن الأرزناني                         |
| 114        | محمد بن عبد الله بن أحمد الصفّار                     |
| ۱۰۸        | محمد بن عبد الله الحاكم                              |
| <b>9</b> V | محمد بن عبد الله بن عبد السلام                       |
| 414        | محمد بن عبد الله بن عمر العمري                       |
| 7 2 7      | محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص                    |
|            | محمد بن علي بن إسحاق المروزي                         |
| 10.        | محمد بن على الباقر                                   |
| 741        | محمد بن علي بن دحيم الشيباني                         |
| 10Y "      | محمد بن عمرو بن حلحلة                                |
| 101        | محمد بن عمرو بن عطاء                                 |
| 114 .      | محمد بن غالب بن حرب الضبي                            |
| 799        | محمد بن غرير                                         |
| 179        | محمد بن قيس بن القاص                                 |
| 99         | محمد بن ماجة القزويني                                |
| 110        | محمد بن محمد بن يوسف (أبو النضر)                     |
| 717        | محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير)                    |
| ١٤٨        |                                                      |
| 171        | محمد بن مسلم الزهري<br>محمد بن معمر بن ربعي          |
| <u> </u>   | محمد بن المنكدر                                      |
| 1.7        | محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي (أبو سعيد بن أبي عمرو) |

الصفحة

|      | 1-1 11 11                                    |
|------|----------------------------------------------|
| 114  | يحي بن صالح الوحاظي                          |
| AF1  | يجي بن عبد الله بن بكير                      |
| 194  | يجي بن محمد بن صاعد ــ مولى أبي جعفر المنصور |
| 414  | يزيد بن عبد الملك بن المغيرة                 |
| 771  | يزيد بن هارون بن زادان السلمي                |
| 791  | يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف القاضي             |
| 1 79 | يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني                   |
| 117  | يعقوب بن حميد بن كاسب                        |
| 797  | يونس بن عبد الأعلى الصدفي                    |
| 777  | ابن عثمة                                     |
| 104  | أبو حميد الساعدي                             |
| 448  | أبو سعيد الخدري                              |
| 175  | أبو سلمة الزهري                              |
| TVY  | أبو المهلب الجرمي                            |
| 771  | أبو هريرة                                    |
| 177  | أسهاء بنت أبي بكر الصديق                     |
| 405  | حبيبة بنت سهل بن تعلبة                       |
| 477  | حفصة بنت سيرين                               |
| 149  | حمنة بنت جحش                                 |
| ٣٢٢  | الرباب بنت ضليع                              |
| 408  | عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد                  |
| 170  | فاطمة بنت المنذر                             |
| ۱۷۸  | أم سليم بنت ملحان                            |
| ۲۸۳  | أم كرز أ                                     |
|      | * * *                                        |

الصفحة

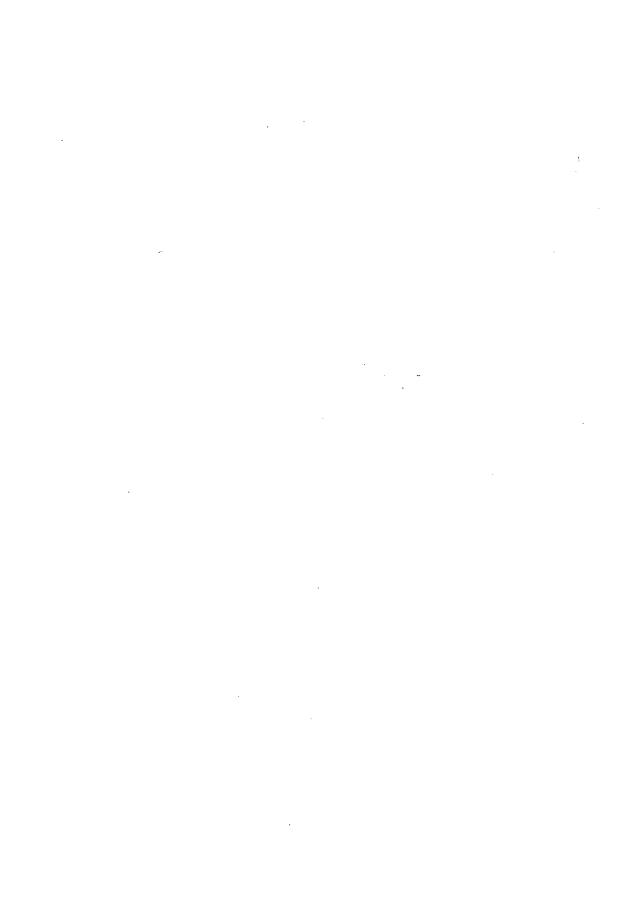

# رَفْعُ عبن (لرَّعِلِ (النَّجُنِيِّ مُرِّلُ مِنْ الاسْمِيْ

# فهرسي المصاور

- \_ القرآن الكريم.
- ـ ابن الأثير على بن محمد بن محمد (ت ٦٣٠ هـ):
- ١ ــ الكامل. دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٨٧ هـ، الطبعة الثانية.
  - ٢ ــ اللباب. دار صادر، بيروت.
  - \_ ابن الأثير \_ المبارك بن محمد الجزري (ت ٢٠٦ هـ):
  - ٣ \_ النهاية في غريب الحديث والأثر. المكتبة الإسلامية.
    - ـ أحمد بن حنبل:

#### مخطوطات

٤ ــ العلل ــ الصغير. رواية أبي بكر المروذي عنه، صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق.

#### مطبوعات

- ٥ ـــ العلل ومعرفة الرجال. أنقرة، ١٩٦٣ م.
- ٦ \_ المسند. المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت.
  - ـ أكرم ضياء العمري:
- ٧ ــ بحوث في تاريخ السنة. مؤسسة الرسالة، بيروت ١٣٩٥ هـ،
   الطبعة الثالثة.

- ٨ ــ نفطوية النحوي ودوره في الكتابة والتاريخ. مجلة.
- ٩ ــ موارد الخطيب البغدادي. محمد هاشم الكتبي، ١٣٩٥ هـ، الطبعة الأولى.

## \_ الألبان، ناصر الدين:

١٠ فهرس مخطوطات ـ الضاهرية، مجمع اللغة العربية، دمشق
 ١٣٩٠هـ.

## \_ الباغندى، محمد بن محمد بن سليمان:

١١ \_ مسند عمر بن عبد العزيز. المكتبة الفاروقية، باكستان.

## \_ البخارى، محمد بن إسماعيل:

۱۲ \_ التاريخ الكبير. جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، ۱۳۸۲ هـ.

١٣ \_ التاريخ الصغير. إدارة إحياء السنة، توجرا نوالة.

#### \_ بروكلمان، كارل:

١٤ \_ تاريخ الأدب العربي. دار المعارف، القاهرة ١٩٧٥م.

# ـ البغوي، الحسين بن مسعود الفراء:

١٥ ــ شرح السنة. المكتب الإسلامي، ١٣٩١ هـ.

\_ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ):

#### مخطوطات

١٦ \_ إثبات عذاب القبر. مخطوط، عارف حكمت.

١٧ ــ البعث والنشور. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق عن الأصل المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد بتركيا.

1۸ \_ الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق عن الأصل المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد بتركيا.

- 19 \_ الدعوات الكبير. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق عن الأصل المحفوظ في المكتبة السعيدية بالهند.
- ٢٠ ــ الزهد الكبير. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق
   عن الأصل المحفوظ في المكتبة الأصفية بالهند.
- ٢١ \_ شعب الإيمان. صورة محفوظة في مكتبة السيد حبيب أحمد بالمدينة المنورة.
- ٢٢ معرفة السنن والآثار. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في المكتبة الاصفية بالهند؛ وصورة أخرى منها في مكتبة الشيخ بديع الدين بمكة؛ وصورة أخرى محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في دار الكتب المصرية؛ وصورة ثالثة محفوظة في مكتبة عبد الرحيم صديق عن الأصل المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد بتركيا.
- ٢٣ ـ المدخل. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمكة
   عن الأصل المحفوظ في مكتبة الجمعية الأسيوية بكلكتا.
- ٢٤ تخريج أحاديث الأم. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق عن الأصل المحفوظ في مكتبة دار الكتب المصرية.
- ٢٥ ـ تخريج أحاديث مؤلفات الشافعي. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق.

#### مطبوعات

- ٢٦ ــ أحكام القرآن. دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٥ هـ، طبعة أولى.
  - ٢٧ ــ الأسماء والصفات. السعادة، القاهرة ١٣٥٨ هـ.
    - ٢٨ ــ الاعتقاد. ١٣٨٠ هـ، طبعة أولى.
- ٢٩ ــ دلائل النبوة. دار النصر للطباعة، القاهرة ١٣٨٩ هـ، طبعة أولى.

- ٣٠ ــ السنن الكبرى. دار المعارف، الهند ١٣٤٤ هـ، طبعة أولى.
- ٣١ ــ مناقب الشافعي. دار النصر، القاهرة ١٣٩١ هـ، طبعة أولى.
  - \_ ابن التركماني، علاء الدين بن علي بن عثمان:
- ٣٢ \_ الجوهر النقي في الرد على البيهقي. حاشية كتاب السنن الكبرى.
  - ــ الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة:
  - ٣٣ \_ العلل الصغير. آخر كتاب تحفة الأحوذي.
    - الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل:
- ٣٤ ـ التمثيل والمحاضرة. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٣٨١ هـ.
  - \_ ابن الجارود، عبد الله بن علي:
  - ٣٥ \_ المنتقى من السنن المسندة. الفجالة، القاهرة ١٣٨٢ هـ.
    - ـ ابن الجوزي، عبد الرحمن بن على:
- ٣٦ \_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. مخطوط، صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في مكتبة رضا برامبور.
  - ـ الجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي:
  - ٣٧ \_ الصحاح. دار الكتاب العربي، القاهرة ١٣٧٦ \_ ١٣٧٧ هـ.
    - ـ ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن ادريس:
- ٣٨ \_ آداب الشافعي ومناقبه. السعادة، القاهرة ١٣٧٢ هـ، طبعة أولى.
  - ٣٩ \_ علل الحديث. السلفية، القاهرة ١٣٤٤ هـ، طبعة أولى.
    - \_ حاجي خلفية:
    - ٤ \_ كشف الظنون. مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الثانية.

- ــ الحاكم أبو عبد الله، محمد بن عبد الله:
- ١٤ \_ معرفة علوم الحديث. دار المعارف العثمانية، الهند ١٣٩٧ هـ،
   الطبعة الثانية.
  - ٤٢ \_ المستدرك. النصر، الرياض.
    - ـ ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد:
- 27 \_ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. دار الوعي، حلب 1797 هـ، طبعة أولى.
  - \_ ابن حجر، أحمد بن على بن حجر العسقلاني:
- ٤٤ ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري. السلفية، القاهرة
   ١٣٨٠ هـ، وكذلك الخيرية.
- 20 \_ لسان الميزان. مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٣٩٠ هـ، الطبعة الثانية.
  - ٤٦ \_ الإصابة. المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ١٣٥٨ هـ.
- ٤٧ \_ توالي التأسيس. الميرية ببولاق، القاهرة، ١٣٠١ هـ، الطبعة الأولى.
- ٤٨ ـ تهذيب التهذيب. صورة من الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف الهند، ١٣٢٥ هـ.
- ٤٩ ــ تقريب التهذيب. دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥ هـ، الطبعة الثانية.
  - ٥٠ \_ تلخيص الحبير. شركة الطباعة الفنية، القاهرة، ١٣٨٤ هـ.
    - ٥١ \_ تعجيل المنفعة. دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٨٦ هـ.
      - ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد:
      - ٥٢ ــ المحلى. إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة ١٣٤٧ هـ.
        - ـ الخزرجي، صفى الدين أحمد بن عبد الله:
- حه تذهيب تهذيب الكمال. مكتبة المطبوعات الإسلامية،
   حلب ١٣٩١هـ، الطبعة الثانية.

- ـ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق: ٥٤ ـ صحيح ابن خزيمة. المكتب الإسلامي، ١٣٩٠ هـ.
  - \_ الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (١٠):
    ٥٥ \_ الكفاية . السعادة ، القاهرة ، الطبعة الأولى .
    - ــ ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر: ٥٦ ــ وفيات الأعيان. دار الثقافة، بيروت.
      - ... الدارقطني، على بن عمر:

#### مخطوطات

- ٧٥ \_ العلل. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري عن الأصل المحفوظ في المكتبة الناصرية بلكنو.
- ٥٨ \_ التتبع. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري عن الأصل المحفوظ في مكتبة (بتنه \_ خدا بخش) شمالي الهند.

#### مطبوعات

- ٥٩ \_ السنن. دار المحاسن، القاهرة ١٣٨٦ هـ.
- ــ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن: ٦٠ ــ السنن. دار المحاسن، القاهرة ١٣٨٦ هـ.
- \_ الداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد: ٦١ \_ طبقات المفسرين. الاستقلال الكبرى، القاهرة ١٣٩٢هـ، الطبعة الأولى.
  - \_ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان:

#### مخطوطات

- 77 ـ سير أعلام النبلاء. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق.
- 7٣ \_ مختصر العلل المتناهية. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في مكتبة الجامعة الإسلامية بحيدر آباد.
- 75 \_ تاريخ الإسلام. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في مكتبة الكتان بالرباط.

#### مطبوعات

- 70 ــ الرد على ابن القطان. رسالة نشرت في مجلة دعوة الحق المغربية، العدد الأول من السنة الثامنة عشرة.
  - ٦٦ ــ العبر. دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ١٩٦٠م.
  - ٦٧ \_ الكاشف. دار النصر، القاهرة ١٣٩٢ هـ، الطبعة الأولى.
- ٦٨ ــ المشتبه في الرجال. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦٢م،
   الطبعة الأولى.
- 79 ــ ميزان الاعتدال. دار المعرفة، بيروت ١٣٨٢ هـ، الطبعة الأولى.
  - ٧٠ \_ تلخيص المستدرك. حاشية كتاب المستدرك.

#### ــ ابن رجب:

٧١ ــ شرح العلل. العاني، بغداد ١٣٩٦ هـ.

#### \_ الزرقاني، محمد:

٧٢ ــ شرح الزرقاني على الموطأ. المكتبة التجارية، ١٣٥٥ هـ.

# ــ أبو زهرة، محمد:

٧٣ ــ الشافعي حياته وعصره. دار الفكر العربي، ١٣٦٧ هـ، الطبعة الثانية.

٧٤ ــ مالك بن أنس.

- \_ الزيلعي، عبد الله بن يوسف:
- ٧٥ \_ نصب الراية. المكتبة الإسلامية، ١٣٩٣ هـ، الطبعة الثانية.
  - الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن البنا:

٧٦ ــ بدائع المنن. دار الأنوار للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٩٦ هـ.

- السبكي، عبد الوهاب بن تقى الدين:

٧٧ \_ طبقات الشافعية الكبرى. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

ـ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن:

٧٨ ــ فتح المغيث. العاصمة، القاهرة ١٣٨٨ هـ، الطبعة الثانية.

ـ سزكين، فؤاد:

٧٩ ـ تاريخ التراث العوبي.

ـ ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري:

۸۰ ـ طبقات ابن سعد. دار صادر، بیروت ۱۳۸۰ هـ.

ـ السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور:

٨١ \_ الأنساب. مكتبة المثني، بغداد ١٩٧٠م، الطبعة الثانية.

ـ السمهودي، على بن أحمد المصري:

٨٢ \_ وفاء الوفاء. دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٧٤ هـ.

ـ السندي، محمد عابد:

٨٣ ــ ترتيب المسند. مكتب الثقافة الإسلامية، القاهرة، ١٣٦٩ هـ.

ـ السهارنفوري، خليل أحمد:

٨٤ ـ بذل المجهود ـ شرح على سنن أبي داود. ندوة العلماء، الهند ١٣٩٢ هـ.

ـ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر:

٨٥ \_ طبقات الحفاظ. الاستقلال، القاهرة ١٣٩٣ هـ، الطبعة الأولى.

- ٨٦ \_ تدريب الراوي. المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ١٣٩٢ هـ، الطبعة الثانية.
  - ٨٧ \_ تنوير الحوالك. دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٨٨ \_ تاريخ الخلفاء. الفجالة، القاهرة ١٣٨٩ هـ، الطبعة الرابعة.

# \_ الشافعي، محمد بن إدريس:

- ٨٩ \_ اختلاف الأحاديث. ضمن كتاب الأم.
  - ٩ \_ اختلاف مالك. ضمن كتاب الأم.
- ٩١ \_ الأم. دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٣ هـ، الطبعة الثانية.
- ٩٢ \_ الرسالة. مصطفى بابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٨ هـ، الطبعة
   الأولى، ونسخة أخرى بتحقيق أحمد محمد شاكر.
  - ٩٣ \_ الطهارة. ضمن كتاب الأم.
  - 95 \_ ابطال الاستحسان. ضمن كتاب الأم.
  - ٩٥ \_ اختلاف العراقيين. ضمن كتاب الأم.
    - ٩٦ \_ مسند الشافعي. ضمن كتاب الأم.
      - \_ الشوكاني، محمد بن على بن محمد:
  - ٩٧ ــ نيل الأوطار. دار الجيل، بيروت ١٩٧٣م.
    - \_ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم:
- ٩٨ \_ المصنف في الأحاديث والآثار. العلوم الشرعية، حيدر آباد، الدكن ١٣٨٦ هـ.
  - \_ الصفدى، خليل بن أيبك:
  - ٩٩ \_ الوافي بالوفيات. دار النشر فرانزشتاينر، ١٣٨١ هـ.
    - ـ ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري:
    - ١٠٠ \_ علوم الحديث. الأصيل، حلب ١٣٨٦ هـ.
      - ــ الطحاوى، أحمد بن محمد بن سلامة:
- ١٠١ ــ شرح معاني الآثار. مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة ١٣٨٦ هـ.

- \_ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله:
- ١٠٢ ــ الاستذكار. مجلس الشؤون الإسلامية، القاهرة ١٣٩١ هـ.
  - ١٠٣ \_ التمهيد. فضالة المحمدية، المغرب ١٣٨٧ هـ.
    - عبد الرزاق بن همام الصنعاني:
- ١٠٤ ــ المصنف. المكتب الإسلامي، بيروت ١٣٩٠ هـ، الطبعة الأولى.
  - \_ ابن عدى، عبد الله:
- ١٠٥ ــ الكامل في ضعفاء الرجال. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية
   عن الأصل المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد بتركيا.
  - العراقي، عبد الرحيم بن الحسين:
- ١٠٦ ــ التقييد والإيضاح. السلفية (ناشر)، المدينة المنورة ١٣٨٩ هـ، الطبعة الأولى.
  - \_ ابن عساكر، على بن الحسن بن هبة الله:
- ١٠٧ ـ تاريخ دمشق. صورة منه محفوظة في مكتبة السيد حبيب محمود عن الأصل المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد بتركيا.
  - ـ العسكرى، أبو أحمد الحسن بن عبد الله:
- ١٠٨ ـ تصحيفات المحدثين. صورة منه محفوظة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري عن الأصل المحفوظ في دار الكتب المصرية.
  - ـ العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد:
- 1.9 ـ الضعفاء. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق.
  - س العليمي، عبد الرحن بن محمد بن عبد الرحن:
  - ١١٠ ــ المنهج الأحمد. المدني، القاهرة ١٣٨٣ هـ، الطبعة الأولى.

- ـ ابن العماد، عبد الحي الحنبلي:
- ١١١ \_ شذرات الذهب. المكتبة التجارية، أبيروت.
  - أبو عوانة:

١١٢ \_ المسند. جمعية دائرة المعارف، حيدر آباد، الدكن ١٣٦٢ هـ.

- ــ الفاداني المكلى:
- 11٣ \_ سد الارب من علوم الإسناد والأدب. مطبعة حجازي، القاهرة، الطبعة الثانية.
  - \_ الفيروزبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم: 118 \_ القاموس المحيط. التجارية الكبرى، القاهرة.
- ـ الفيومي، أحمد بن محمد بن على المقري:

  110 ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. البابي الحلبي، القاهرة
  - \_ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: ١١٦ \_ غريب الحديث. العاني، بغداد ١٣٩٧ هـ.
    - ــ القزويني، أبو جعفر عمر:

١١٧ \_ مختصر شعب الإيمان. إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة ١١٧ \_ ...

- \_ ابن القطان الفاسي محمد بن عبد الملك بن يحي:
- الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، صورة تحفوظة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري عن الأصل المحفوظ في مكتبة دار الكتب المصرية.
  - \_ الكتاني، محمد بن جعفر:
- 119 \_ الرسالة المستطرفة. دار الفكر، دمشق ١٣٨٣ هـ، الطبعة الثالثة.

- ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشى:
- ١٢٠ \_ البداية والنهاية. السعادة، القاهرة ١٣٥١ \_ ١٣٥٨ هـ.
- ١٢١ ــ النهاية. مؤسسة النور، الرياض، ١٣٨٨ هـ، الطبعة الأولى.
- ١٢٢ \_ تفسير القرآن. دار الفكر، بيروت ١٣٨٩ هـ، الطبعة الثانية.
  - \_ كحالة، عمر رضا:
  - ١٢٣ \_ معجم المؤلفين. الترقى، دمشق ١٣٧٦ هـ.
  - ــ المباركفوري، عبد الرحمن بن عبد الرحيم: ١٢٤ ــ تحفة الأحوذي. المدنى، القاهرة ١٣٨٣ هـ.
    - ـ ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني: ماجة، محمد بن يزيد القزويني: ماجة، السنن. عيسى بابي الحلبي، القاهرة.
    - ــ ابن ماكولا، على بن هبة الله بن على بن جعفر:
- ١٢٦ \_ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسهاء. ١٣٨١ هـ.
- ــ ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر: ١٢٧ ــ علل الحديث ومعرفة الرجال. المكتب الإسلامي، ١٣٩٢ هـ.
  - ــ المزني، إسماعيل بن يجي: ١٢٨ ــ المختصر. ضمن كتاب الأم.
  - ــ المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف: ١٢٩ ــ تحفة الأشراف. الدار القيمة، الهند ١٣٨٤ هـ.
    - ـ مسلم بن الحجاج:
    - ۱۳۰ \_ التمييز. الرياض.
    - \_ ابن منظور، محمد بن مکرم:
  - ۱۳۱ ــ لسان العرب. دار بيروت ــ دار صادر، بيروت ۱۳۸۸ هـ. آ

# ــ الموصلي، ضياء الدين أبو حفص عمر:

١٣٢ ــ الوقوف على الموقف. صورة محفوظة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأوقاف بالعراق.

ـ ابن النديم، محمد بن إسحاق بن يعقوب:

١٣٣ \_ الفهرست. مكتبة خياط، بيروت ١٨٧٣م.

\_ النسائي، أحمد بن شعيب بن علي:

١٣٤ ــ سنن النسائي. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ــ أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني:

معا \_ حلية الأولياء. دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٨٧ هـ، الطبعة الثانية.

۱۳٦ ـ تاريخ أصبهان. بريل ـ ليدن، ١٩٣١م.

# \_ النووي، يحي بن شرف:

۱۳۷ \_ شرح النووي على صحيح مسلم. دار الفكر، بيروت 1۳۷ \_ شرح الطبعة الثانية.

١٣٨ \_ المجموع شرح المهذب. العاصمة، القاهرة.

١٣٩ \_ تهذيب الأسماء واللغات. دار الكتب العلمية، بيروت.

#### \_ ابن هداية:

15. \_ طبقات الشافعية. دار الأفاق الجديدة، بيروت ١٩٧١م، الطبعة الأولى.

\_ الهيثمي، علي بن أبي بكر:

مخطوطات

١٤١ ــ مجمع البحرين. صورة محفوظة في الجامعة الإسلامية.

## مطبوعات

١٤٢ - موارد الظمآن. السلفية، القاهرة.

١٤٣ ـ مجمع الزوائد. دار الكتاب، بيروت ١٩٦٧م، الطبعة الثانية.

ـ ياقوت بن عبد الله الحموي:

١٤٤ \_ معجم البلدان. دار صادر، بيروت ١٣٧٤ \_ ١٣٧٦ هـ.

ـ يعقوب بن شيبة:

١٤٥ – المسند الكبير المعلل. المطبعة الأميرية، بيروت ١٣٥٩ هـ،
 الطبعة الأولى.

# رَفْعُ عِب (لرَّحِلِي (الْمُجَنِّ يُّ (مُسِلَتُهُ (الْمِرْ) (الْمِرُوفُ مِسِ

# مضطكحات

لقد استقيت كثيراً من المصادر المتقدم ذكرها واختصرت أسهاء بعضها أحياناً على النحو التالي:

| المناقب لابن أبي حاتم | آداب الشافعي ومناقبه                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| البذل                 | بذل المجهود في حل سنن أبي داود            |
| تحفة                  | تحفة الأحوذي                              |
| التذكرة               | تذكرة الحفاظ                              |
| التقريب               | تقريب التهذيب                             |
| تهذيب                 | تهذيب التهذيب                             |
| الجوهر النقي          | الجوهر النقي في الرد على البيهقي          |
| الحلية                | حلية الأولياء                             |
| دلائل النبوة          | دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة    |
| شرح النووي            | شرح النووي على صحيح مسلم                  |
| طبقات الشافعية        | طبقات الشافعية الكبرى                     |
| العلل المتناهية       | العلل المتناهية في الأحاديث الواهية       |
| القاموس               | القاموس المحيط                            |
| اللسان                | لسان العرب                                |
| النصب                 | نصب الراية                                |
| النيل                 | نيل الأوطار                               |
| المعرفة، معرفة السنن  | معرفة السنن والأثار                       |
| المجروحين من المحدثين | المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين |

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.